

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية فرع اللغة والنحو والصرف

اعتراضات ابن الشهري النعوية على النعويين في اللهالي المعالية المالي الشهري الشهري النعوية على النعويين في اللهالي المعالمة المعا

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه إعداد الطالب سعيد بن علي بن عبدان الغامدي الرقم الجامعي: ٢٢٧٠٠٣١

إثراف (الامتاخ الركتور جياو بن جيرالثبيتي

\_\_1277 - 1270

### بسرانسالخن الحسر

المملكة العرينة السعودية ومرارة النعليم العالي عرارة النعليم العالي جامعة أمر القرى كلنة اللغة العرينة

غوذج رقم: (٨)

إجازةُ أُطروحةٍ علميّةٍ في صيغتها النّهانيّةِ بعدَ إجراءِ التّعديلات :

الاسمُ الرُّباعيُّ: - عنيدسم على لورد أن الرقم الجامعيّ: (١٦-٧٠٥) )

لَيّة: اللغة العربيّة قسم: الدّراسات العليا العربيّة فع: (للغروك والصرف

الأطروحةُ مقدَّمةً لنيلِ درجة : اللاكتوراه في تخصُّ : لمَوولهم مَن عنوانُ الأطروحةِ : ( عمراضًا لاسرسري للحويم على لاتحويم من المحالي المحض ودراست

اخمدُ للهِ ربُّ العالمين،والصّلاةُ والسّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين،وعلى آنه وصحبه أجمعين ؛ وبعد : فبعد إحراء التّصويبات المطلوبة التي أوصت بما اللحنةُ التي ناقشت هذه الأطروحة بتاريخ : ك /٣/٣٠ مس ، توصي اللحنةُ بإحازتما في صيغتها النّهائيّة المرفقة والله المرفق ،،،،

أعضاء اللجنة :

المشرف: ١٠ دريميا دلرسيم المناقش الدّاخلي: ١٥ ورجم مرتبي المناقش الخارجي: ١٥ در حمد ويما يحمر النوقي : التوقيع : محمد التوقيع

يعتمد : رئيس قسم الدّراسات العليا العربيّة

ا.د: عمالوسيسيدلزهراي قوقع: حمالوسيسيدلزهراي

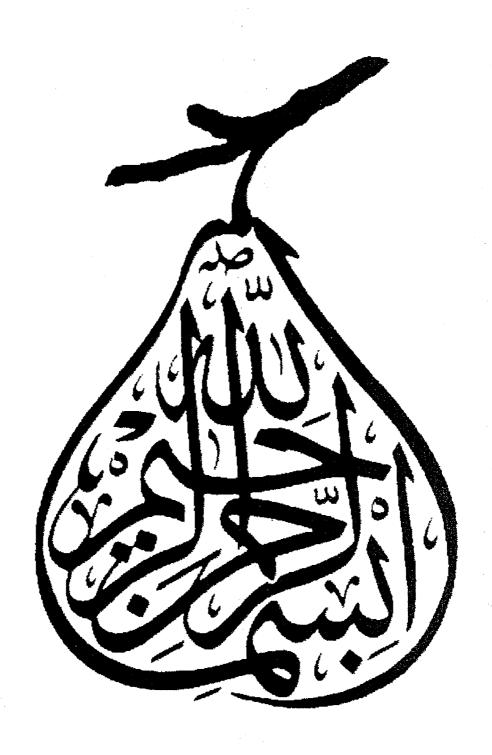

### ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: اعتراضات ابن الشجري النحوية على النحويين في الأمالي.

اسم الباحث: سعيد بن على بن عبدان الغامدي.

الدرجة: الدكتوراه.

موضوع الرسالة: دراسة اعتراضات ابن الشجري النحوية على النحويين في كتابه (الأمالي) وتوثيقها وتجليتها، مع بيان آراء النحاة وحججهم حولها، ومحاولة ترجيح ما أراه راجحا بالدليل.

هدف الرسالة: إبراز مكانة الاعتراضات النحوية في أمالي ابن الشجري، وبيان قيمتها العلمية.

### مكونات الرسالة:

المقدمة: فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث. التمهيد: فيه ترجمة موجزة لابن الشجري، والتعريف بكتاب الأمالي، والدراسات النحوية السابقة عن ابن الشجري. العرض والدراسة: الفصل الأول: فيه الاعتراضات في الحروف والأدوات وما أشبهها. الفصل الثاني: فيه الاعتراضات في التراكيب. الفصل الثالث: فيه الاعتراضات في الأعاريب. الفصل الرابع: فيه منهج ابن الشجري في الاعتراضات. الخاتمة: فيها نتائج البحث.

منهج الرسالة: ترتيب الاعتراضات في الفصل الأول ترتيبا هجائيا، وفي الفصل الثاني على ترتيب موضوعات ألفية ابن مالك، وفي الفصل الثالث على ترتيب الآيات ثم القوافي الشعرية، ويتم وضع عنوان مناسب لكل اعتراض مع كتابة نصه وتلحيص فحواه، ثم يدرس بتتبعه في كتب النحاة، مع بيان الآراء والحجج الأخرى حوله ومحاولة بيان الرأي الراجح فيه، ثم يكون الحديث عن ملامح منهج ابن الشجري في الاعتراضات في الفصل الرابع.

نتائج الرسالة: أثبت البحث استقلال شخصية ابن الشجري النحوية، واعتماده المذهب البصري، وأن الصواب كان معه في الأعم الأغلب، كما كشف البحث عن القيمة العلمية لمذه الاعتراضات، وبيان أثرها عند المتأحرين.

الطالب

أ.د. عياد بن عيد الثبيتي

المشر ف

سعيد بن على بن عبدان الغامدي

ن في بن فيدن المعتدة

۲.

### man Maria

الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه على نعمه وآلائه التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، والصلاة والسلام التَّامَّان الأكملان على خير الورى، محمد النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه والتابعين ومَن اقتفى، وبعد:

فإن من تشويف الله تعالى وتكريمه لأمة العرب أن جعل منهم خاتم رسله، واختار لغتهم لخير كتبه، الله على هَلْ يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَلَيْهِ مَنْ خَلِيهِ اللهُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (١).

وقد وعى سلفنا الصالح أهمية علم العربية خدمة لهذا الكتاب العظيم، فما فتئوا يؤلّفون فيه كل صنوف التأليف وألوانه شرحا وتعليقا واختصارا وإملاء ونظما، ومن هؤلاء ابن الشجري أحد أئمة العربية الأفذاذ، الذي كان حافلا بآراء قدرها وحقها، وأسهم في بنيالها الشامخ بكتابه (الأمالي)، الذي كان حافلا بآراء أعلام النحاة على اختلاف مذاهبهم ومشارهم، ولم يكتف ابن الشجري بمجرد عرض هذه الآراء ونقلها فقط، بل عكف عليها بالشرح والتفسير حينا، وبالاعتراض والنقد حينا آخر، حيث إنه غالبا لم يترك نحويا نقل عنه إلا واعترض عليه.

وتعد دراسة مناقشات العلماء ومحاوراقم واعتراض بعضهم على بعض بما فيها من الحُجج والآراء لونا من الدراسات العلمية القيمة، وهي في مجال النحو جزء مهم من الدراسات النحوية؛ لما تحتويه من مراجعة ومدارسة لمسائله، تأخذ بيد الطالب في هذه المرحلة إلى بناء شخصيته النحوية، من خلال تنمية فكره، وتوسيع أفقه؛ لذلك أردت دراسة اعتراضات ابن الشجري النحوية على النحويين في الأمالي وتوثيقها وتجليتها، محاولا ترجيح ما أراه راجحا بالدليل.

<sup>(</sup>۱) فصلت: ٤٢.

والاعتراضات التي في هذه الدراسة تدور في فلك اعتراض ابن السهري النحوي على النحويين أفرادا وجماعات مقرونا بالدليل، وهناك عدد من الاعتراضات قد استبعدتُها من الدراسة؛ لأن منها ما كان خاليا من الدليل، ومنها ما كان يدور في فلك شعر من لا يُحتج به كالمتنبي، ومنها ما قد سبقت دراسته، كما في اعتراضات ابن الشجري على مكي بن أبي طالب(١)، ومنها ما كان يدخل في باب الاختيار.

ومما استبعدته أيضا مسألتا الخلاف في فعليَّة واسميَّة (أَفْعَلَ) في التعجب و (نعْم وبنْس)، ويرجع ذلك إلى أن طريقة عَرْض ابن الشجري لهما يجعلُهما أدخلَ في باب المسائل الخلافية بين المذهبين منها في باب الاعتراض، حيث إنه قد أفاض في الحديث عن هاتين المسألتين بما عرضه من حجج وردود وشواهد أصحاب كل مذهب، وجاء الحديث عن المسألة الأولى في إحدى وعشرين صفحة، وعن المسألة الثانية في ثماني عشرة صفحة (٢)، ولو أنني أردت دراسة هاتين المسألتين لواجهتني مشكلة كتابة نصهما – كما هو منهجي في هذه الدراسة – فكنت بذلك قد كررت حديث ابن الشجري عن هاتين المسألتين دون أن أضيف شيئا على كلامه، ولو اختصرت حديثه لما كان لذلك أية فائدة، إضافة إلى أن هاتين المسألتين تعدان من المسائل التي قد أشبعت بالبحث في عدد من الرسائل العلمية كما في: الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف (٣)، للدكتور حسن العلمية كما في: الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف (٣)، للدكتور حسن المالكي.

والدراسة في هذا البحث سارت على الخطة التالية:

<sup>(</sup>١) انظر مبحث الدراسات النحوية السابقة عن ابن الشحري ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي ٣٨١/٢ ح.٠٤، و٤٠٤-٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٢٦، وهي رسالة ماجستير في الأصل ثم طبعت في كتاب.

<sup>(</sup>٤) ص ۱۲۶ و ۱۳۸.

- ❖ المقدمة: وفيها أهمية موضوع الرسالة، وأسباب اختياره، ومنهج البحث.
  - ♦ التمهيد: ويحتوي المباحث الآتية:
    - ١- ترجمة موجزة لابن الشجري.
      - ٧- التعريف بكتاب الأمالي.
  - ٣- الدراسات النحوية السابقة عن ابن الشجري.
  - 💠 العَرْض والدراسة: ويحتوي الفصول الآتية:

الفصل الأول: الاعتراضات في الحروف والأدوات وما أشبهها.

الفصل الثاني: الاعتراضات في التراكيب.

الفصل الثالث: الاعتراضات في الأعاريب.

الفصل الرابع: منهج ابن الشجري في الاعتراضات.

- الخاتمة.
- ♦ الفهارس الفنية.

وقد اتَّبعت في دراسة الاعتراضات المنهج التالي:

١- وضع عنوان مناسب لكل اعتراض.

٧- كتابة نص الاعتراض كما جاء في الأمالي، فإن تكرر الاعتراض في أكثر من موضع منها أثبت في المتن ما كان فيه زيادة فائدة، وما لم يكن فيه ذلك أشرت في الحاشية إلى موضع التكرار فقط، واقتصرت على تخريج الآيات القرآنية الورادة في نص الاعتراض؛ لأنه نص مخدوم أيما خدمة.

٣- تلخيص فحوى الاعتراض قبل الشروع في دراسته.

\$ - ترتيب الاعتراضات في الحروف والأدوات ترتيب هجائيا، وأما الاعتراضات في التراكيب فقد رتَّبتها على موضوعات ألفية ابن مالك، وأما الاعتراضات في الأعاريب فقد بدأت بالاعتراضات في الآيات مرتبة على سور القرآن الكريم، ثم ثنَّيت بالاعتراضات في الأشعار مرتبة على القوافي، ثم ثلَّت بالأعاريب في غيرهما.

10

٥- دراسة الاعتراض بتتبُّعه في كتب النحاة المتقدمين والمتأخرين، وذكرت من سبق ابن الشجري إلى هذا الاعتراض وما جاء فيه عند النحاة بعده، وبيَّنت حجة ابن الشجري التي أقام عليها الاعتراض، كما ذكرت عددا من آراء العلماء المختلفة حول الاعتراض مضيفا آراءً أخرى لمسألة الاعتراض لم يتعرَّض لها ابن الشجري، ثم ختمت ذلك بمحاولة ترجيح الرأي الذي ظهر لي أنه الصواب.

7- توثيق الآراء من مصادرها الأصيلة، فإن لم توجد فمن المصادر الوسيطة، ونظرا لاهتمامي بحشد آراء النحاة حول المسألة فقد جعلت توثيقها من خلال حاشية واحدة رتبت فيها المصادر بحسب ورود الرأي للعالِم النحوي في المتن بدلا من إعطاء رقم في الحاشية لكل رأي يؤدي إلى كثرة الحواشي، وإثقال المتن بكثرة الأرقام.

٧- ترجمة النحويين غير المشهورين شهرة واسعة.

٨- تخريج الشواهد المختلفة من مصادرها.

9- الإبانة عن ملامح منهج ابن الشجري في الاعتراضات من خلال الحديث عن طريقته، وعبارته، والمعترض عليهم، وأسباب الاعتراض، وأدلته.

• ١ - بيان أهم النتائج التي ظهرت لي في أثناء البحث من خلال الخاتمة.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدَّم بأجل الحمد والشكر والثناء، لكريم الأرض والسماء، على ما يسَّر وأعان على إتمام هذا البحث، فله الفضل وعظيم الامتنان.

كما أتقدَّمُ بخالص الشكر والتقدير إلى والديَّ الكريمين على ما بذلاه من عطاء بلا حدود في حسن التربية والرعاية والتوجيه والإرشاد، فهذه ثمار غرسهما، وحصاد زرعهما، فجزاهما الله عنى خير ما يُجزى والدعن ولده.

وأسجل بمداد العرفان أبلغ الشكر وأوفاه وأجزله لأستاذي المشرف علي في هذه المرحلة سعادة الأستاذ الدكتور عياد بن عيد الثبيتي، لما لقيته منه من تقدير لما أعمله، ومتابعة جادة متميزة لما أكتبه، ولما وجدت منه من رحابة الصدر، والتكرم بالوقت والإرشاد والنصح في كل أمر، سائلا المولى جلّت قدرته أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفع بعلمه، ويبارك في عمله.

۲.

ولا يفوتني أن أتقدَّم بوافر الشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، الرئيس السابق لقسم الدراسات العليا العربية، على ما غمرنا به طلاب الدراسات العليا من وافر علمه، وحسن تعامله، وطيب أخلاقه.

والشكر موصول لعميد كلية اللغة العربية الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر القربي، ولجميع أعضاء هذه الكلية الكرام، وللمناقشين الكريمين سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمد فهمي عمر، وسعادة الأستاذ الدكتور محسن بن سالم العميري على تفضُّلهما مأجورين بمناقشة هذه الرسالة، وأسأل الله أن ينفعني بعلمهما وتوجيها هما.

كما لا أنكر هنا فضل وجهود العلامة الفاضل محقق (الأمالي) الأستاذ الدكتور محمود محمد الطناحي - يَخْلَشُهُ- حيث كان عمله في إخراج (الأمالي) من أروع التحقيقات وأفضلها، وقد استفدت من تحقيقاته وتعليقاته الشيء الكثير، فجزاه الله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان عمله.

وبعد فإن هذا عمل بشري، لن يخلو قطعا من النقص والخطأ، فإن أصبت فمن الله وله الحمد والفضل، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وما أحسن ما قال القاضي الفاضل: " إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غُيَّر هذا لكان أحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ".

أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والتيسير المستمر لطلب العلم والانتفاع به، وأن يرزقني العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



## وبهنوي المباحث الأنبل

الله و عقورة المن الشهوي

انيا: العريف بكتاب الأعالي.

فالقاء الدراسات النجوية السابقة عن ابن الشجري.





اسمة ونسبة (١).

الشريف ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن هيرة، الهاشي العلوي الحسني البغدادي، من ذرية أبي الحسن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب واشتهر بابن الشجري، قال ياقوت: " نسب إلى بيت الشجري من قبل أمه "، وقال ابن خلكان: " هذه النسبة إلى شجرة، وهي قرية من أعمال المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وشجرة أيضا اسم رجل، وقد سمَّت به العرب ومَن بعدها، وقد انتسب إليه خلق كثير من العلماء وغيرهم، ولا أدري إلى مَن ينتسب الشريف المذكور منهما، هل نسبته إلى القرية، أم إلى أحد أجداده كان اسمه شجرة، والله أعلم "، وذكر الصفدي أن بعضهم قال: إنه كانت في دارهم شجرة ليس في البصرة غيرها.

مولله ووفاته:

وُلد في شهر رمضان سنة خمسين وأربعمائه، وتوفي يوم الخميس السسادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، في خلافة المقتفي، وصلَّى عليه علي بن الحسين الغزنوي، ودُفن من الغدد في داره بالكرخ من بغداد، وعمره اثنان وتسعون عاما، ومُتِّع بجوارحه رحمه الله تعالى.

صفاته وأخلاقه:

كان حسن الخلق، رفيقا، فصيحا، حلو الكلام، حسن البيان والإفهام، وقورا في مجلسه، ذا سمت حسن، لا يكاد يستكلم في مجلسه بكلمة إلا وتتصمن أدب نفس، أو أدب درس، يدل على ذلك أنه اختصم إليه يوما علويان، فجعل

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة ابن السحري في نزهة الألبا: 799، إنباه الرواة 707/ معجم الأدباء 907/ وفيات الأعيان 907/ ونبات الأعيان 907/ ونبارة التعيين: 907/ سير أعلام النبلاء 907/ 907/ العبر 907/ والمنازة التعيين: 907/ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 907/ الوافي بالوفيات 907/ 908/ بغية الوعاة 907/ 908/ حاشية على شرح بانت سعاد 907/ 907/ شذرات الذهب 907/ 907/ كشف الظنون 907/ 907/ هدية العارفين 907/ 907/ معجم المؤلفين 907/ 907/ 907/ ابن الشجري ومنهجه في النحو: 907/ أمالي ابن الشجري 907/ 907/ من الدراسة، آراء ابن الشجري عند ابن هشام في المغنى: 907

أحدهما يشكو ويقول عن الآخر: إنه قال في كذا وكذا، فقال له الشريف: يا بني، احتمل فإن الاحتمال قبر المعايب.

مكانته العلمية:

تبوأ ابن الشجري مكانة علمية عالية، ظهر ذلك من خلال توليه نقابة الطالبيين بالكرخ نيابة عن والده الطاهر، وهو منصب ديني رفيع لا يناله إلا مَن توافرت فيه شروط منها علو المترلة العلمية، ومما يدل على مكانته العلمية أيناء العلماء عليه، فالزمخشري لما قدم بغداد قاصدا مكة للحج أتاه الشريف ابن الشجري مهنئًا بقدومه، وأنشده:

عن جعفر بن فلاح أطيبَ الخبر أذين بأحسنَ مما قد رأى بصري(١) كانت مُساءَلةُ الرُّكبان تخبرين حتى التقينا فلا والله ما سمعَت وأنشد أيضا:

وأستكبرُ الأخبارَ قبلَ لقائه فلما التقينا صغَّرَ الخبرَ الخبرُ (٢)
وأثنى عليه، فلم ينطق الزمخشري حتى فرَغَ الشريف من كلامه، فلما فرغ شكر
الشريف وعظمه وتصاغر له، وقال له: إن زيد الخيل دخل على رسول الله على أن فحين بصر بالنبي على رفع صوته بالشهادتين، فقال له الرسول على: ((يا زيد الخيل، كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة إلا أنت، فإنك فوق ما وُصفت))، وكذلك المشريف، ودعا له، وأثنى عليه.

وقال أبو البركات الأنباري: " فريد عصره، ووحيد دهره في علم النحو، وكان تسام المعرفة بعلم اللغة "، وقال أيضا: " أنحى من رأينا من علماء العربية، وآخر من شاهدنا من حُذّاقهم وأكابرهم".

وقال ياقوت: "كان أوحد زمانه وفرد أوانه في علم العربية، ومعرفة اللغة، وأشــعار العرب وأيامها وأحوالها، متضلّعا من الأدب، كامل الفضل".

<sup>(</sup>١) لابن هانئ الأندلسي، انظر وفيات الأعيان١/٣٦١.

<sup>(</sup>٢) للمتنبي، انظر الديوان بشرح العكبري٢/٥٥٨.

١.

وذكر العماد الكاتب أنه كان يقال في زمانه نحاة بغداد أربعة: ابن الجواليقي، وابـن الشجري، وابن الخشاب، وابن الدهان.

وقال الذهبي: " أحد الأئمة الأعلام في علم اللسان ".

شيوخة:

أخذ ابن الشجري العِلم عن عدد من شــيوخ وعلمــاء عــصره الأجــلاء، ففــي مجال اللغة والنحو والأدب أخذ عن:

- ۱- الشريف أبي المعمَّر يحيى بن محمد بن طباطب العلوي، توفي سنة
   ٤٧٨هــ(١).
  - ٧- أبي الحسن على بن فضَّال المجاشعي القيرواني، توفي سنة ٧٩هـــ(٢).
    - أبي زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزي، توفي سنة + • هـ (-
- ٤- الشريف أبي البركات عمر بن إبراهيم بن محمد العلوي الكوفي، توفي
   سنة ٣٩هد(٤).
  - أبي الفرج سعيد بن علي السلالي الكوفي(°).

وأما الحديث فقد أخذه في كهولته عن:

- أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم المصيرفي، تنوفي ١٥
   ٠٠٥هـ(١).
  - ۲- أبي على محمد بن سعيد بن نبهان الكرخي الكاتب، توفي سنة
     ۲ هـ(۷).

<sup>(</sup>١) انظر نزهة الألباء: ٣٠٠ و ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء ٢٨٢/١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء٥ ١/١٥٨، بغية الوعاة٢/٥١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر أمالي ابن الشجري٢/٥١٥، معجم الأدباء٩ ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر إنباه الرواة٣/٣٥٦.

<sup>(</sup>V) السابق7/٣٥٦.

تلامذته:

كان لابن الشجري حلقة في جامع المنصور يدرِّس فيها، وقد درَّس الأدب طول عمره، وأقرأ النحو سبعين سنة، وكثر تلامذته، وقد ذُكر بعضهم في ترجمة ابن الشجري، وبعض آخر جاء في ترجمتهم ألهم تلمذوا لابن المشجري، وقد أوفى الباحث عبد المنعم التكريتي والدكتور محمود الطناحي ذِكْر تلامذة الشريف(۱)، ومما لم يذكراه من تلامذته:

- القاهر بن محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل، أبو الفتوح المعروف بابن الشَطَوي، توفي سنة ٦٣هـ(٢).
- ۲ سعد بن علي بن القاسم الأنصاري، أبو المعالي الحظيري المعروف بالوراق دلاًل الكتب، توفي سنة ٩٦٥هـ(٣).
- ٣- الحسن بن سعيد بن عبد الله، علم الدين أبو علي الشاتاني، توفي سنة
   ٩٧٥ه\_(٤).
- الوزير محمد بن علي بن أحمد بن المسارك، أبو الفضل ابن القصاب البغدادي، توفى سنة ٩٢هـ(°).

عصنفاته:

صنف ابن الشجري في علوم اللغة المختلفة من النحو والتصريف والأدب، وهذا بيان بمصنفاته:

۱- الأمالي، وسيأتي تعريف موجز له، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمود الطناحي - كَغُلَشْهُ - عام ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>١) انظر ابن الشحري ومنهجه في النحو: ٤٢ وذكر منهم أكثر من سبعة عشر تلميذا)، الأمالي ٢٥/١ من الدراسة (وذكر منهم أربعة عشر تلميذا، وأعرض عن ذكر غيرهم حشية الإطالة، ولأنهم لم يشتهروا شهرة من ذكرهم).

<sup>(</sup>٢) انظر الوافي بالوفيات ١٩٩١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء ١٩٤/١، وفيات الأعيان ٣٦٦/٢، الوافي بالوفيات ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر وفيات الأعيان١١٣/٢، الوافي بالوفيات٢٨/١٢.

<sup>(°)</sup> انظر الوافي بالوفيات١٦٨/٤.

- ٣- الانتصار، انتصر فيه لنفسه من ابن الخشاب، ورد عليه ما انتقده من الأمالي، قال القفطي: " وهو كتاب على صغر جرمه في غاية الإفادة، وملكته والحمد لله، بخطه رحمه الله، وقد قرأه عليه الناس"، وهذا الكتاب مما يغلب على الظن فقدانه.
- "- الحماسة، ضاهى به هماسة أبي تمام، قال ابن خلكان: "وهو كتاب عريب مليح أحسن فيه"، وهو مطبوع بتحقيق عبد المعين الملُوحي وأسماء الحمصى عام ١٩٧٠م.
  - ٤- الرد على أبي الكرم بن الدَّبَّاس(١) في كتابه الذي سماه (المُعْلَم)، ذكره
     ابن الشجري في أماليه كما نبّه الدكتور الطناحي(٢)، ويغلب على الظن فقدانه.
    - ٥- شرح التصريف الملوكي لابن جني، ويغلب على الظن فقدانه.
  - -7 شرح لامية العرب، ذكره البغدادي كما نبّه الدكتور الطناحي (7)، ويغلب على الظن فقدانه.
    - ٧- شرح اللمع لابن جني، ويغلب على الظن فقدانه.
- ما اتفق لفظه واختلف معناه، وهو مطبوع، ولــه تحقیقـــان، الأول بتحقیــق ١٥ عطیة رزق، نـــشره المعهـــد الألمـــاني للأبحـــاث الـــشرقیة بـــبیروت عـــام
   ۲۱ هـــ/ ۱۹۹۲م، والثاني بتحقیق أحمد بستج، ئـــشر في بـــیروت عـــام
   ۲۱ هـــ/ ۱۹۹۲م.
- ٩- مختارات أشعار العرب، وهو مطبوع بتحقيق على محمد البجاوي عام
   ٢٠ ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م.

<sup>(</sup>١) المبارك بن الفاخر بن محمد النحوي البغدادي [٣٦هـ-٥٠٠ه]، كان بارعا في النحو، يسير فيه على سنن الفارسي وابن حني، أخذ عن ابن بَرهان الأسدي، مما ألف المعلم في النحو، شرح خطبة أدب الكاتب، انظر نزهة الألباء: ١٨١، إنباه الرواة ٢٥٦/٣٦، بغية الوعاة ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي ١/٥٥ من الدراسة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> السابق / ٣٦.





١.

10

جاء في (كشف الظنون)(١): الأمالي هـو جمع الإملاء، وهـو أن يقعد عالم وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس، فيتكلم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم، ويكتبه التلامذة، فيصير كتابا ويسمونه الإملاء والأمالي، وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهـل العربية وغيرهم في علومهم، وعلماء الشافعية يسمون مثله التعليق.

وكان ابن الشجري أحد علماء العربية الذين صنفوا في هذا الفن، وتعد أماليه من أجل مصنفاته وأكبرها، وهو كتاب نفيس، كثير الفائدة، يشتمل على فنون جمة من علم الأدب(٢)، أملاه في أربعة وثمانين مجلسا، وهو من الكتب الممتعة.

وفنون الأدب التي اشتملت عليها (الأمالي) هي اللغة والصرف والنحو، والمعايي والبيان والبديع، كما حوت مسائل من العروض والقوافي، والتأريخ والأخبار، والجغرافيا والبلدان، والأدب بمعناه الحديث من نقد وموازنة (٣).

ولما فرغ ابن الشجري من أماليه جاءه ابن الخشاب يلتمس سماعها عليه، فلم يجبه إلى ذلك، فعاداه ورد عليه مواضع من (الأمالي) ونسبه فيها إلى الخطأ، فوقف ابن الشجري على ذلك الرد، فرد على ابن الخشاب وبين وجيوه غلطه، وجمعه كتابا سماه (الانتصار)(٤).

وقد تميَّزت (أمالي ابن الشجري) نحويا بعدد من الميزات من أهمها –كما ذكر الدكتور الطناحي–(°):

<sup>.171/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة الألبا: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الأمالي ١٩٦/١ من الدراسة.

<sup>(</sup>٤) انظر إنباه الرواة: ٣٥٦/٣، وفيات الأعيان٦/٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الأمالي ٩/١ من الدراسة.

- حفظ نصوص وشواهد ليست في المطبوع من كتاب سيبويه، وحفظ نصوص من كتب يغلب على الظن فقدالها، مثل كتاب (الأوسط) للأخفش، و(الواسط)
   لأبي بكر بن الأنباري، و(التذكرة) لأبي على الفارسي.
- ۲- بسط الكلام على مسائل الحذف والإعراب والأدوات وحروف المعاني في
   الآيات والأشعار.
- ۳- شرح مسائل كثيرة من كلام سيبويه وأبي على الفارسي، مما يعد به ابن الشجري أحد شرَّاح الكتاب، وكتب الفارسي.
- ٤- احتوت على اعتراضات على النحاة أفرادا وجماعات مقرونة بالدليل والتعليل،
   ثما يعني استقلال شخصية ابن الشجري النحوية، وإعمال فكره فيما وصل إليه من التراث النحوي الضخم.



١.

10

۲٠.

حَظِي ابن الشجري بدراسات نحوية تدور في فلك كتابه (الأمالي)؛ إذ هـو مـا تبقى من تراث ابن الشجري النحوي، وهذه الدراسات قـد بلغـت - فيمـا أعلـم - خسا، وإليك نبذة وصفية عن كل منها:

١. ابن الشجري ومنهجة في النحو:

رسالة ماجستير تقدم بما الباحث عبد المنعم أحمد التكريتي إلى جامعة بغداد، ونُـــشرت ببغداد عام ١٩٧٤، وجاء البحث في ثلاثة أبواب(١):

الباب الأول: يحتوي على فصلين، الفصل الأول حياته وثقافته، الفصل الثاني مصنفاته. الباب الثانى: نحوه، ويحتوي أربعة فصول: .

الفصل الأول: الآراء التي تابع فيها جمهور البصريين.

الفصل الثاني: الآراء التي تابع فيها جمهور الكوفيين.

الفصل الثالث: الآراء التي وافق فيها نحاة مختلفين من مدرسة البصرة.

الفصل الرابع: الآراء التي انفرد بذكرها.

الباب الثالث: وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: منهجه والمؤثرات العامة فيه.

الفصل الثابي: المدارس النحوية حتى عصره، والمدرسة التي ينتمي إليها.

الفصل الثالث: أثره في الدراسات النحوية.

الخاتمة: ومن أهم ما جاء فيها(٢):

المسائل التي تابع فيها البصريين بلغت أربعا وأربعين مسألة وكلها في الخسلاف بين البصريين والكوفيين، وكان فيها أول نحوي يصل إلينا مصنف له في مسائل الحلاف، وجاء أبو البركات الأنباري فأخذ سبعا وثلاثين من هذه المسائل وبنى عليها كتابه (الإنصاف).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب ابن الشجري ومنهجه في النحو: ٤.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٣٥٤.

- ۲- تابع الكوفيين في مسائل قليلة حينما لم يجد مفرا من متابعتهم فيها إما
   لاستنادهم إلى قراءة موثوقة، وإما لأن أحدا من البصريين قبله وافق هذا الرأي إلى غير ذلك من الأسباب.
- ٣- الآراء التي تابع فيها نحاة مختلفين ظهر أنه قصر متابعته على النحاة البصريين ابتداء من أبي عمرو بن العلاء حتى أبي القاسم الثمانيني، وكان لسيبويه النصيب الوافر مما اختار.
- خالف البصريين في موقفه من القراءات وكان يأخذ بها جميعا حتى الشاذة منها، واستشهد بالحديث النبوي، كما استشهد بشعر الشريف الرضي والمتنبي، وكان في القياس لا يعتد إلا بما كان شائعا متابعا البصريين، إلا أنه كان من البصريين المتسامحين في القياس، وكانت علله بعيدة نوعا ما عن الفلسفة و المنطق.
- ٥- ما قيل عن وجود مدرسة بغدادية ضرب من التكلف وإبعاد من الواقع؛ لأن هذه المدرسة تفتقر إلى الأسس والمبادئ التي تؤهلها لتبني مذهب خاص، وثبت أن ابن الشجري بصري الترعة؛ لأنه التزم موقف البصريين في مسائل الخلاف، وحذا حذوهم في القياس، والتزم مصطلحاهم وتطبيق نحوهم، وكان يعد نفسه فيهم.

الم تظرات فيما أخذه ابن الشجري على مكي في كتاب رمشكل إعراب القرآن): ثلاث مقالات نشرها الدكتور أهمد حسن فرحات في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، في الأجزاء الثلاثة الأولى من المجلد الحادي والخمسين عام ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م.

وهذه المسائل التي أخذها ابن الشجري على مكي قد أفردها في مجلسين من كتابه (الأمالي)، وهما المجلس الموفي الثمانين، والمجلس الحادي والثمانون، وذكر قبل ذلك مسألة في المجلس الثامن والسبعين، وبلغ مجموع هذه المؤخذات -كما ذكر الدكتور فرحات - ثمانية وعشرين مؤاخذة.

وهدف هذه الدراسة -كما يقول الدكتور فرحات- ليس تنسيزيه مكي عين الخطأ، وإنما رفع الظلم الذي حاق به نتيجة هملة ابن الشجري عليه.

وخلص الدكتور فرحات من دراسته إلى ملاحظات منها(١):

- ۱- ما ذهب إليه مكي لم ينفرد به وحده، بل هو موجود قبله في كتب إعراب
   القرآن والتفسير.
- ٧- بعض مؤخذات ابن الشجري كان سببه الخطأ في فَهم عبارة مكي بسبب إيجازها، أو بسبب اعتماد ابن الشجري على نسخة خطية وحيدة من كتاب مكي، حيث أثبتت النسخ الأخرى أن ما أخذه ابن الشجري ليس إلا خطأ ناسخ أو وهم كاتب.
- ٣- بعض مؤاخذات ابن الشجري كان من باب تتميم الفائـــدة، أو أن مكـــي لم
   يذكره أصلا في كتابه وحكم ابن الشجري بخفائه عليه، أو جعل مكي مسئولا
   عن أقوال حكاها ولم ينتقدها.

الله المن الشجيري و آواولا النحوية مع تحقيق الجزء الأول من أمالية:

رسالة دكتوراه تقدم بها الدكتور محمود محمد الطناحي إلى جامعة القاهرة عام العام الماهم الماهم الماهم على الماهم الم

وقده للتحقيق بدارسة تشمل ثلاثة أبواب(٢):

الباب الأول: حياة ابن الشجري.

الباب الثاني: آراء ابن الشجري النحوية، وهو لب الرسالة وعَـصبها كمـا يقـول الدكتور الطناحي، وجمع له أربعة وستين رأيا، وأورد ما قيل حولها مـن آراء النحـاة، ٢٠ استحسانا أو نقدا.

<sup>(</sup>١) انظر بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق ص٦٣/ ج١/مج٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة تحقيق الدكتور الطناحي للأمالي ١/١ وما بعدها.

وتحدث الدكتور في هذا الباب أيضا عن ظاهرتين غلبتا على (الأمالي) وهما ظاهرة الإعراب وظاهرة الحذوف، ثم درس الشواهد عند ابن الشجري، ثم تحدث عن مصادر ابن الشجري وموارده في تأليف (الأمالي)، ثم عن أثره فيمن جاء بعده من النحاة، وفي ختام هذا الباب بيَّن الدكتور الطناحي مذهب ابن الشجري النحوي، وانتهى إلى أنه بصري خالص، وقد قوَّى حجج البصريين، وانتصر لهم في أكثر من موضع، بل إن كثيرا من حجج البصريين في المسائل الخلافية التي أوردها الأنباري في كتابه (الإنصاف) منتزعة من كلام ابن الشجري.

الباب الثالث: تحدث فيه عن كتاب (الأمالي) مبينا منهج ابن الشجري فيه، ثم تحدث عن علوم العربية في (الأمالي)، وفي ختام الباب تحدث عن نسخ (الأمالي) المخطوطة.

وقد انتهى الدكتور الطناحي من خلال دراسته إلى عشر نتائج، وسبق أن ذكرت عددا منها في المبحث السابق(١).

٤٠ آوا، ابن الشجرية النحوية في الأمالي الشجرية:

رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة عزة على عبد الله الغامدي إلى كلية التربية للبنات بجدة عام ٤٠٤ هـ(٢).

### ه آزاء ابن الشجري عند ابن هشامي في المغني:

بحث للدكتورة يسرية محمد إبراهيم حسن، من جامعة الأزهر فرع البنات، نشرته عام الدكتورة يسرية محمد إبراهيم حسن، من جامعة الأزهر فرع البنات، نشرته عام ١٨٤ هـ / ١٩٩٧م، والدافع لهذا البحث (٣) -كما تقول - كثرة انتقاد ابن هـ شام لابن الشجري، فتارة يصفه بالسهو، وتارة بالتعسف، وتارة يصفه بالوهم، وتارة بعـ دم التأمل، وتارة يخطئه في نسبته الآراء إلى أصحابها، فيصف نقله عنهم بالمخالفة والغرابــة،

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۶.

<sup>(</sup>٢) حاولت الحصول على هذه الرسالة بالطرق الرسمية وغير الرسمية و لم أفلح.

<sup>(</sup>٣) انظر أراء ابن الشجري عند ابن هشام في المغنى: ٥.

فجمَعَت الآراء التي نسبها ابن هشام لابن الشجري، وأقامت البحث على ثلاثة فصول وخاتمة كالتالي(١):

الفصل الأول: ترجمة موجزة عن حياة ابن الشجري وابن هشام.

الفصل الثاني: منهج ابن هشام في (المغني) من آراء ابن الشجري.

الفصل الثالث: دراسة آراء ابن الشجري وبيان موقفه من آراء سابقيه، وموقف لاحقيه من آرائه.

الخاتمة: وأهم النتائج التي خلص إليها البحث:

- ١- أن ابن الشجري بغدادي المذهب، وذلك لأن مميزات المدرسة البغدادية قد ظهرت من خلال آرائه المذكورة في (مغني اللبيب)، فهو يناقش آراء أصحاب المدرستين البصرية والكوفية، ويرتضي قولا بصريا تارة، وقولا كوفيا تارة أخرى، ويخالفهما معا، وينفرد بآراء خاصة به، ويصرح بأنه غير مسبوق إليها، وضربت الدكتورة الأمثلة على ذلك.
  - ٢- كثرة نقول ابن الشجري من كتابي (معاني الحروف) للرماني، و(الأزهية في علم
     الحروف) للهروي، ولم يصرح ابن الشجري بهذا النقل.
- ٣- لم يعتمد ابن الشجري في نقله آراء سيبويه من (الكتاب)؛ إذ ظهر نقله من (١٥
   (المقتضب) كلام سيبويه، ونقله من (معايي الحروف) عن سيبويه أيضا.

<sup>(</sup>١) انظر آراء ابن الشجري عند ابن هشام في المغنى: ٦ و٥٦ اوما بعدها.

## وبمنوب الفصول الأنبل

الفصل الأولى الإعواضات في الحروف والأدوات وما أشبها .
الفصل الثاني: الإعواضات في الواكيب.
الفصل الثالث: الإعواضات في الأعاديب.
الفصل الثالث: الإعواضات في الأعاديب.
الفصل الرابع: منهج ابن الشجري في الاعواضات.

۲.

### وقوع (أن) المصدرية بعد العلي، والمختَّفة بعد الخوف الاعد افن:

يقول ابن الشجري: " وأنكر أبو العباس محمد بن يزيد ما أجازه سيبويه، من إيقاع الناصبة للفعل بعد العلم على الوجه الذي قرره سيبويه، وأنكر أيضًا إيقاعَه بعد الخوف والخشية المخففة من الثقيلة.... وأقول: إن استبعاد أبي العباس لما أجازه سيبويه من إيقاع المخفّفة بعد الخوف، على المعنى المذي عناه سيبويه، استبعادٌ غيرُ واقع موقعَه؛ لأن الشعر القديم قد ورد بما أنكره أبو العباس، وذلك قول أبى محْجَن الثقفى:

إذا مِتُّ فَادْفَنِّي إلى أصل كَرْمَة تُروِّي عِظامي بعدَ مِوتِي عُرُوقُها ولا تَدْفِنَــنِّي بالفَلاةِ فإنَّــنــي أخافُ إذا ما مِتُّ أَنْ لا أذوقُها وقد جاءت الثقيلة بعد الخوف في الــشعر وفي القــرآن، ومجــيء الثقيلــة أشـــدُّ، فالشعر قوله:

### وما خِفتُ يا سَلَّامُ أَنَّكَ قاطِعي

والقررآن قولُده تعالى: ﴿وَلَا تَخَافُورَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللّهِ ﴿(). وكدلك استبعادُه لإجازة سيبويه: ما أعلم إلا أنْ تقومَ، استبعادٌ في غير حقه؛ لأن سيبويه قد أوضح المعنى الذي أراده به في قوله: " وتقول: ما علمتُ إلا أنْ تقومَ، إذا أردت أنك لم تعلم شيئا كائنًا ألبتَّةَ، ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة، كما تقول: أرى من الرأي أنْ تقومَ، فأنت لا تُخبر أن قيامًا قد ثبت كائنًا أو يكون فيما يُستقبل". والذي قاله سيبويه غيرُ مدفوعٍ مثله؛ لأنهم كثيرًا ما يستعملون فيما يُستقبل". والذي قاله سيبويه غيرُ مدفوعٍ مثله؛ لأنهم كثيرًا ما يستعملون فيما يلفظ معنى آخر، ألا ترى ألهم يستعملون: عَلِم الله، بمعنى: أقسم بالله، فهذا عندهم قَسَم صريح، فكما استعملوا: عَلِم الله، معنى: أقسم بالله، كذلك استعملوا: العِلم بمعنى المشورة، فيما قاله سيبويه "(٢).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨١.

<sup>(</sup>۲) الأمالي ١/٣٨٦ - ٣٨٨.

دفع ابن الشجري استبعاد المسبرد لسرأي سسيبويه المجسوِّز وقسوعَ (أن) الناصبة للفعل بعد العلم، ووقوع (أن) المخفَّفة مسن الثقيلة بعسد الخسوف؛ لأن كسلاً مسن العلم والخوف هنا قد استعملاً في غير بابيهما.

الدراسة:

أفعال القلوب تأيي على ثلاثة أضرب: الأول: فعسل يسدل على ثبات السشيء واستقراره، أي: بمعنى العلم واليقين، وذلك نحو: علمت، ويقنت، وتبينت، وتبينت، والثاني: فعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات، أي: بمعنى السشك والترجي، وذلك نحو: أطمع، وأخاف، وأحشى، والثالث: فعسل يُجْذَب مسرة إلى هذا القبيل، وأخرى إلى هذا القبيل، أي يصلح أن يكون علمًا، ويصلح أن يكون شكًا وترجيًا وتوقعًا، وذلك نحو: ظننت، وحسبت، وزعمت(١)، فأما أفعال العلم واليقين فلا يقع بعدها إلا (أنَّ) مثقلة أو مخففة؛ لأها تفيد التوكيد المناسب للثبات والاستقرار، وأما أفعال الترجي والشك فلا يقع بعدها إلا (أن) الناصبة للفعل؛ لأها لا تفيد التوكيد، إنما هي لأمر قد يقع وقد لا يقع، فناسبت خلاف الاستقرار والثبات، وأما الأفعال التي تكون مسرة يقينًا ومسرة شكًا فوقوع (أن) الاستقرار والثبات، وأما الأفعال التي تكون مسرة يقينًا ومسرة شكًا فوقوع (أن) بعدها بحسب معنى الفعل على ما سبق.

هذه الأصول هي الاختيار عند أهل العلم، وقد يجـوز غـير ذلـك علـى مجـاز وسَعة، من هاهنا أجاز سيبويه أمرين:

الأول: وقوع (أن) الناصبة للفعل بعد العلم المراد به الرأي والمشورة، وساق ابن الشجري نصه في هذا(٢)، ويتضح منه ما يلي:

١- عدم جواز وقوع (أن) الناصبة للفعل بعد العلم الحقيقي الباقي على معناه، إنما ٢٠ يقع بعده (أنَّ) مشددة أو مخففة، وهو مذهب الجمهور كالأخفش، والفارسي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الحجة للقراء السبعة ٢٤٦/٣، الفوائد والقواعد: ٢٧٧، أمالي ابن الشجري١٥٨/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب١٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ارتشاف الضرب١٦٣٩/٤، الإيضاح: ١٦٤.

وأجاز ذلك الفراء، وابن الأنباري(١)، ووافقهما بدر الدين ابن مالك تمسكًا عثل قراءة مجاهد ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾(٢)، وقول الشاعر:

نرضى عن الله إنَّ الناس قد علموا ألا يُدَانيَنا من خلقه بشرُ (٣) وجعله مذهبا حسنا؛ لأنه قد جاء به السماع، ولا يأباه القياس (٤).

واعتبر المانعون القراءة والبيت من باب المشذوذ، ومنهم من جعل (رأى) في الآية بصرية، و(عَلم) في البيت ظنا قويا(°).

Y - جواز وقوع (أن) الناصبة للفعل بعد العلم المؤول بالمسفورة، وإليه ذهب الفارسي، وعلَّله بأن المشورة أمر غيرُ مستقر ولا متيقن من المشير، فصار بمنزلة الأفعال الدالة على خلاف الثبات والاستقرار، وهو رأي ابن المشجري، وابن مالك، وابنه، وأبي حيان، وابن عقيل (٢)، وغيرهم.

وأما المبرد فذهب إلى أنَّ (أن) الناصبة لا تقع بعد لفظ العِلم أصلاً، واستبعد ما أجازه سيبويه من إيقاع (أن) الناصبة للفعل بعد العِلم المراد به المشورة، ووافقه ابن السراج في ذلك(٧).

واحتجَّ ابن الشجري لصحة رأي سيبويه بما ثبت واستقر من طرائق العسرب في الكلام، واستعمالهم المعنى بلفظ معنى آخر، وهو أمر لا يُنكر؛ لكثرة ما ورد

<sup>(</sup>١) انظر التسهيل: ٢٢٩، شرح الرضي على الكافية ٤/٤٣، ارتشاف الضرب٤/٦٣٩/، خزانة الأدب٨/٤١٠.

<sup>(</sup>٢) طه: ٨٩، وانظر مختصر في شواذ القرآن:٩٢، ونسبها لأبي حيوة.

<sup>(</sup>٣) لجرير بن عطية، انظر الديوان: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح التسهيل١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكافية الشافية ١٥٢٥/٣، البحر المحيط٦/٥٥٠ و٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الحجة للقراء السبعة ٢٠٥٠، التسهيل: ٢٢٩، شرح الكافية الشافية ١٥٢٥/٣، شرح التسهيل ١٣/٤، الرتشاف الضرب ١٦٣/٤، المساعد ٦٤/٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>V)</sup> انظر المقتضب٣٠/٢ و٣٠/٧و٨، الأصول٢٠٩/٢.

منه في الكتاب العزيز، والـشعر القـديم، وفي الكـلام الفـصيح، فاسـتبعاد المـبرد لذلك مرجوح مدفوع.

ويتضح ضَعْف رأي المبرد بقراءة النصب ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ (١)؛ "لأنه إن كان الفعل مؤولا بالظن تشنيعًا عليهم فذاك، وإن كان على بابه فأولى " (٢).

وأما الأمر الثاني الذي أجازه سيبويه فهو: جواز وقوع (أن) المخفَّفة من الثقيلة بعد الخوف أو الخشية المؤولين بالعلم فقال: "ولو قال رجل: أخشى أنْ لا تفعلُ، يريد أن يخبر أنه يَخشى أمرًا قد استقر عنده أنه كائن جاز، وليس وجه الكلام"(٣)، ويتضح من كلام سيبويه ما يلى:

1- إنما جاز ذلك؛ لأن الخوف جرى مَجرى العِلم لِتيقُّن المخــوف، فقــد يــشتد الخوف أو الرجاء ويَقوَى حتى يلحق باليقين.

٧- أن الأصل في ذلك والوجه هو النصب.

ووافق سيبويه الأخفش، والفراء، وابن المشجري، وابسن مالك، وابسه، وابسن عقيل(٤)، وغيرهم.

ومنع المبرد من ذلك أيضًا محتجًّا بأنه بعيد، ووافقه ابن الـــسراج<sup>(٥)</sup>، وأنكـــر ابــن عطية مجيء الخوف بمعنى اليقين فقال: "ولا يكــون الخــوف بمعــنى الــيقين بوجـــه، وإنما هو من أفعال التوقع، إلا أنه قد يميل الظن فيـــه إلى إحـــدى الجهــتين، وأمـــا أن يصل إلى حد اليقين فلا "(٦).

١.

٠

<sup>(</sup>۱) طه:۸۹.

<sup>(</sup>Y) المساعد 12/7.

<sup>(</sup>۳) الكتاب۳/۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر معاني القرآن للأخفش ٢/١، ٣٠٤، معاني القرآن للفراء ٢٦/١ او ٢٦٥، التسهيل: ٢٢٩، شرح التسهيل ١٣/٤، المساعد٣/٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ٨/٣، الأصول ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوحيز٣/٣٨٩.

وقد احتجَّ ابن الشجري بورود السماع بإيقاع (أن) المخفَّفة من الثقيلة بعد الخوف المراد به العلم و اليقين، ومن ذلك قول أبي محجن الثقفي:

ولا تدفننَّي في الفلاة فإنني أخاف إذا ما متُّ أنْ لا أذوقُها(١)

فالخوف هنا يقين، وتأكيدًا لذلك ذكر ابن السنجري مجيء الثقيلة بعد الخسوف اليقسيني في القسر آن نحسو ﴿ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ ﴾ (٢)، وفي الشعر كقول أبي الغُول الطُّهَوي:

أتاني كلامٌ عن نُصَيب يقوله وما خفْتُ يا سلَّامُ أنَّك قاطعي (٣) ومما يحتجُّ به أيضًا أن الخوف من الأضداد، يكون بمعنى السشك، ويكون بمعنى اليقين (٤)، وتفسير ذلك هو " أن الإنسان لا يخاف شيئًا حتى يَعْلَم أنه مما يُخاف منه، فهو من باب التعبير عن السبب بالمُسَبِّب "(٥).

ونقل ابن هسشام ما زعمه بعضهم من أنَّ (أنْ) في: (أنْ لا أذوقُها) هي الناصبة أهملت هلا على (ما) أختها المصدرية (٢)، ويسرى البغدادي أنه يسشير بذلك للرد على المبرد (٧)، والذي نصَّ على أنَّ (أنْ) هنا مهملة ابن مالك في (شرح الكافية الشافية) (٨)، مع أنه قد أجاز وقوع (أن) المخففة بعد الخوف اليقيني في (التسهيل) كما سبق.

<sup>(</sup>١) البيت في معاني القرآن للفراء ٤٦/١١ او ٢٦٥، الأزهية:٦٧، حزانة الأدب ٣٩٨/٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨١.

<sup>(</sup>٣) البيت في معاني القرآن للفراء ١٤٦/١ او ٢٦٥، نوادر أبي زيد: ٤٦، البحر المحيط ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الأضداد لأبي بكر الأنباري: ١٣٧.

<sup>(°)</sup> الدر المصون٢٦٤/٢، وانظر خزانة الأدب٣٩٩/٨.

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب ١/٣٨.

<sup>(</sup>V) انظر شرح أبيات مغني اللبيب ١٣٩/١.

<sup>.107</sup>Y/T (A)

۲.

وجَعْلُ (أَنْ) في البيت ناصبة مهملة مبني على أن التعليل بقوله: (فإنني أخاف) لمجموع الأمر والنهي على معنى: فإنني أخاف أنْ لا أذوقها غدًا، وعلى هذا فلا علم ولا ظن(١). وجاء في (الأزهية)(١): وقال غير البصريين: إن (لا) في هذا الموضع بمعنى: ليس، كأنه قال: أنْ لست أذوقها، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوٓا أَلّا تَكُونَ فِتْنَةُ ﴿(٣)، معناه: أن ليس تكون فتنة.

وبعل...

فاستبعاد المبرد لوقوع (أن) الناصبة بعد العلم المؤول بالمشورة، ولوقوع (أن) المخفّفة بعد الخوف المؤول باليقين راجع إلى تمسكه بظاهر اللفظ، وعدم إجازة صرف معناه إلى معنًى آخر، واحتج ابن الشجري لصحة ما استبعده المبرد بالسماع، فقد جاء في الشعر وقوع (أن) المخففة بعد الخوف المؤول باليقين، وهذا دليل كاف، ويؤيد ذلك أيضا أمران:

١- الحمل على النظير، فقد جاء في القرآن والشعر وقوع (أنَّ) الثقيلة بعد الخوف،
 ومجيء الثقيلة أشد، فلأَنْ تقع (أن) المخففة بعد الخوف من باب الأولى.

٧- التنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم، وعلى هذا فلا مانع من خروج العلم والخوف عن معناهما الأصلي إلى معنى آخر، فالمجاز والتوسع في المعاني، وإنزال بعض الألفاظ منازل بعضها الآخر، كإنزال الماضي منسزلة المستقبل والعكس من خصائص العربية التي امتازت بها، ومن هنا جاز استعمال (أن) المخفّفة مع الخوف اليقيني، و(أن) الناصبة مع العلم الظني.

وبناء على ما سبق يتضح أن اعتراض ابن الشجري على المبرد صحيح، وأن الاستبعاد الذي ذهب إليه المبرد واقع في غير موقعه.

<sup>(</sup>١) انظِر خزانة الأدب٨/٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۷.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧١، وهذه قراءة أبي عمر وحمزة والكسائي، انظر الحجة للقراء السبعة ٢٤٦/٣٠.

### استعمال (أن) ععني (إذ)

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " زَعَه بعض النحويين أنَّ (أنْ) قد استُعملت بمعنى (إذْ)....واحتجَّ بقول الله تعالى: ﴿وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُم ۗ ﴿(١)، قال: أراد: إذْ جساءهم.... وبقوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُواْ ﴾ (٢).... وبقسول الشاعر..... وهذا قول خال من علم العربية، والصواب أنَّ (أنْ) في الآي المسذكورة والأبيات الثلاثة، على بابها، فهي مع الفعل الذي وصلت به في تأويل مصدر مفعول من أجله، فقوله: ﴿وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُم ۗ معناه: لِأنْ جاءهم، ومن أجل أنْ جاءهم، وحمن أجل أنْ جاءهم، وكذا التقدير في جميع ما استشهد به، ثم أقول: إن تقدير (إذْ) في بعض هذه الآي التي استشهد بها يُفسد المعنى ويُحيله؛ ألا تري أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُواْ ﴾ لا يصح إلا بتقدير: من أجل أنْ يكبروا، ثم إذا قدَّرها في هذه الآية وبدارًا أن يَكَبُرُواْ ﴾ لا يصح إلا بتقدير: من أجل أنْ يكبروا، ثم إذا قدَّرها في هذه الآية بالظرف الذي هو (إذْ) ونصَبَ بها الفعل، فحذَفَ نون (يكبَرُون) كان فسادًا ثانيًا "(٣). ملخص الاعواض:

اعترض ابن الشجري على مَن زعم مجيء (أنْ) بمعنى (إذْ)، ووصف هذا القول بأنسه خالٍ من عِلم العربية؛ لفساده في بعض الشواهد من جهتين، من جهة المعنى، ومن جهسة عالفة قواعد الإعراب.

الدراسة:

ذهب الكوفيون إلى أنَّ من معاني (أنْ) كولها بمعنى: (إذْ)، كما كان ذلك في (إنِ) المكسورة (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) ص: ٤.

<sup>(</sup>۲) النساء: ٦.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٣/٦٦ او١٦٣، وانظر الأزهية: ٧١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر نظم الفرائد وحصر الشرائد: ١١٨، ارتشاف الضرب١٦٩٣/٤، مغني اللبيب١٥٥١، جواهر الأدب: ١٩٨، وذُكر هذا المذهب بغير نسبة في الأزهية: ٧١، و الجني الداني: ٢٢٥.

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط في أصول الفقه٢٢/٢، معاني القرآن٣٧/٣، إعراب القراءات السبع وعللها٢٩٢/٢، الصاحبي:

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط في أصول الفقه٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> سريم: ٩١.

<sup>(°)</sup> الزخرف: o.

<sup>(</sup>٢) قرأ بالفتح ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، ويعقوب، ووافقهم ابن محيصن، واليزيدي، وبالكسر البقية، انظر الميسر في القراءات الأربعة عشرة: ٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) في المعماني( حرمتني)، وما أثبته من تفسير الطبري ١٢٠/٥٥، وشرح أبيات مغني اللبيب ١٢٠/١، وحزانة الأدب٩/٠٨.

<sup>(</sup>٨) المائادة: ٢.

<sup>(</sup>٩) قرأ بالكسر ابن كثير، وأبو عمرو، ووافقهما ابن محيصن، واليزيدي، والبقية بالفتح، انظر الميسر في القراءات الأربعة عشرة: ١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) الكهف: ٦، وانظر القراءة بفتح الهمزة في مختصر في شواذ القرآن: ٨١، إعراب القراءات الشواذ٢/٧.

<sup>(</sup>۱۱) معاني القرآن٣/٢٧.

ومن ذلك ما ذكره ابن خالويه في قوله تعالى: ﴿أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ﴾(١)، وأبو حيان في قوله: ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَن تُؤْمِنُواْ﴾(٢)، والزَّبيدي(٣)في قوله: ﴿لَا تَخْدِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ﴾(٤)، وقوله: ﴿وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾(٩) بفتح (إنْ) فيمَن قرأ به، إضافة إلى ما ذكره ابن الشجري من الآيات.

ولعل مما يؤيد مذهب الكوفيين قراءة ابن مسعود - ريد بن علي آية الزخرف ﴿ لَكُ نَتُم ﴾ بذال عوضَ النون (٦)، وفيها معنى العلة، والأصل في القراءات التوافق.

وأما تفسير الكوفيين لــ(أنْ) بــ(إذْ) في الأشعار فمنه قول الفرزدق:

أَتغْضَبُ أَنْ أَذْنَا قُتَيْبةً حُزَّتًا ﴿ جِهَارًا ولم تَغضب لِقَتْلِ ابنِ خَازِمِ؟(٧)

وقوله:

أَتَجزعُ أَنْ بانَ الْخَلِيطُ المودِّع وحَبْلُ الصَّفا من عزَّة المتقطِّعُ(^)

و قوله:

سالتاني الطَّلاقَ أنْ رَأَتانِي فَلَّ مالي قد جئتُمَانِي بنُكْر (٩)

<sup>(</sup>١) عبس: ٢، انظر إعراب القراءات السبع وعللها٢/٩٢/ وجاء في معاني الحروف للرمايي ص٧٣ أنَّ (أنْ) في هذه الآية عند الكوفيين بمعنى (إذا).

<sup>(</sup>٢) الممتحنة: ١، انظر ارتشاف الضرب١٦٩٣/٤، وذكرت الآية كذلك في الجني الداني: ٢٢٥، مغني اللبيب١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تاج العروس (أنن)٣٧/١٨.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٢٣، قرأ عيسى بن عمر بفتح الهمزة، انظر البحر المحيط٥/٢٣.

<sup>(°)</sup> الأحزاب: ٥٠، قرأ أبي بن كعب و الحسن وعيسى وسلام بفتح الهمزة، انظر مختصر في شواذ القرآن: ١٢١، المحتسب ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المحرر الوحيز١٠٠/١٣، البحر المحيط٨/٨.

<sup>(</sup>٧) ديوان الفرزدق٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٨) وردٍ نغير نسبة في معاني القرآن للفراء٢/٣١و٢٨/٣، البحر المحيط٨/٨، الدر المصون٩/٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) ازيد بن عمرو بن نفيل، انظر الكتاب١٥٥/٢ و ٥٥٥/٣، الأزهية: ٧٣، خزانة الأدب٢٠/٦، وجاء البيت في الأصول٢٥٢/١ برواية (إذْ رأتاني)، ولو صحت فهي مما يوافق مذهب الكوفيين.

وفي قول جميل:

أحبُّكَ أَنْ سَكَنْتَ جِبَالَ حِسْمَى وَأَنْ نَاسَبْتَ بَثْنَةَ مِن قريبِ (١) وممن أجاز مجيء (أَنْ) بمعنى: (إِذْ) أبو زيد، نَقَل ذلك عنه الأزهري في (هذيب اللغة)(٢)، وجوّز الهروي ذلك، وأن تكون (أَنْ) باقية على أصلها(٣).

أما البصريون فــ(أن) عندهم في الشواهد السابقة – ما عدا بيت الفرزدق كما سيأي – باقية على أصلها، فهي المصدرية، وتكون مع الفعل الذي وُصلت به في تأويل مصدر مفعول من أجله، ويُقدَّر قبلَها لام العلة أو  $(من)^{(3)}$ ، ورأيهم هذا صوّبه بعض النحاة من غير احتجاج له، أو إبطال لرأي الكوفيين ( $^{\circ}$ )، وقد تولى ابن الشجري مهمة إفساد مذهب الكوفيين بقوله: " وهذا قول خالٍ من علم العربية "، وبيّن لنا أن خلوه من علم العربية يرجع إلى وجود الخلل والفساد فيه من جهتين:

1- من جهة المعنى: حيث إن تقدير (إذْ) في بعض هذه الشواهد التي استشهدوا بها يُفسد المعنى ويحيله عن جادة الصواب، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُوا ۚ ﴿(١)، فالمعنى يفسد بتقدير: إذْ يكبروا، والصواب: من أجل أن يكبروا، قال الطبري: "وإنما يعني بذلك جل ثناؤه: ولاة أموال اليتامى، يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافًا، يعني: ما أباح الله لكم أكله، ولا مُبادَرة منكم بلُوغهم، وإيناس الرُّشد منهم حَذَرًا أَنْ يبلُغُوا فيلزَمكُم تسليمه إليهم "(٧)، وابن الشجري يحفل بالمعنى الرُّشد منهم حَذَرًا أَنْ يبلُغُوا فيلزَمكُم تسليمه إليهم "(٧)، وابن الشجري يحفل بالمعنى كثيرًا.

<sup>(</sup>١) ديوان جميل: ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) ۱۰/۷۲۰ و ۲۸۰.

<sup>(</sup>٣) انظر الأزهية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر نظم الفرائد وحصر الشرائد: ١١٨، البحر المحيط في أصول الفقه٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الجني الداني: ٢٢٥، مغني اللبيب١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٦.

<sup>(</sup>V) تفسير الطبري٢/٩٠٤.

وقد ذكر هذا الوجه صاحب (جواهر الأدب)(١) فقال: " والأظهر تقدير حرف الجر عندهم حرف التعليل وهو اللام أو (مِن)؛ لأن المعنى عليه، وحذف حرف الجر عندهم قياس مطرد ".

٧- من جهة الإعراب: حيث إن تقدير (إذْ) في بعض هذه المشواهد التي استشهدوا بها يُخلُّ بقواعد الإعراب، ويُفسد ما اتَّفق عليه النحاة، ويظهر ذلك جليًا في تقدير (إذْ) في ﴿أَن يَكَبَرُواْ ﴾، وفي ﴿أَن تُؤَمِنُواْ ﴾، فلو قلنا إنَّ التقدير: إذْ يكبروا، وإذْ تؤمنوا، لاعترض ذلك فساد الإعراب المتمشل في اعتبار (إذْ) عملت النصب في الفعل المضارع وحذفت النون، وهذا لم يقل به أحد من النحاة، فليست (إذْ) من نواصب المضارع بالإجماع.

فشبت بهذا أن التقدير الذي قال به الكوفيون مفسسد للمعنى وللإعسراب، ومساكان كذلك فهو مرفوض واطِّراحه أولى.

فإن قيل: لعل مذهب الكوفيين مسبني على جعل (أنْ) بمعنى (إذِ) التعليلية الحرفية، لا الظرفية، فلا تعارض بينها وبين (أنْ) حينئذ، ويؤيده مجيء (إذْ) بمعنى (أنْ) (٢)، فالجواب: لو جُعلت (إذِ) الدالة على التعليل حرفًا مصدريًا يُسبك مع ما بعده بمصدر لَلَزم القول بذلك في (حيث)؛ لأها من الظروف المفيدة للتعليل، ومما يمنع من ذلك أيضًا أن (إذِ) التعليلية يقع بعدها الأسماء، ولو وضعنا (أن) المصدرية مكافيا لما صح ذلك؛ لأن (أن) المصدرية لا تقع بعدها الجملة الاسمية (٣)، ثم إن فساد الإعراب الذي ذكره ابن المشجري بناق إذا جعلنا (أنْ) بمعنى: (إذْ)، فعلى هذا يكون مذهب البصريين هو الصواب.

وأما (أنْ) في بيت الفرزدق:

أَتغْضَبُ أَنْ أُذْنَا قُتَيْبةَ حُزَّتَا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/١/١٥.

<sup>(</sup>٣) السابق١/١/٠٥.

فليست المصدرية الناصبة عند البصريين، واختلفوا فيها على ما يلى:

1- ذهب الخليل إلى أن الرواية في البيت (إنْ)، قال: " لأنه قبيح أن تفصل بين (أنْ) والفعل، كما قبُح أن تفصل بين (كي) والفعل، فلما قبُح ذلك ولم يجُز حُمل على (إنْ)؛ لأنه قد تُقدّم فيها الأسماء قبل الأفعال ((۱)، ووافقه سيبويه ولم يخالفه، قال السيرافي: " لأن العرب لم تفصل بين (أن) المفتوحة الناصبة للفعل وبين الفعل، ولم يأت ذلك في كلام ولا شعر، فعَدَل عن المفتوحة إلى المكسورة، وقد أتى الفصل في المكسورة قال الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ ((٢) "(٣).

وزعم المرادي وابن هشام أن الخليل يجعل (إنْ) في البيت مصدرية ناصبة (أنَّ)، ونص (الكتاب) السابق مخالف لماً زعماه.

٧- ذهب المبرد إلى أن الرواية في البيت (أنْ)(٥)، وهي محفقة من الثقيلة، كأنه قال: أتغضب أنه أذنا قتيبة، كما قال تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَضَبِ أَنْه أذنا قتيبة، كما قال تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الكتاب،۱۶۱/۳.

<sup>(</sup>۲) التوبة: ٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الكتاب للسيرافي ٤ /ل ٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الجني الداني: ٢٢٥، مغني اللبيب ٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ١٩٤، شرح الكتاب للسيرافي ٤ /ل ٤٩، تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن حروف: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) يونس: ١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٤ /ل ٩٥.

وميرمان هو: محمد بن علي بن إسماعيل العسكري، أخذ عن المبرد وطبقته، كان قيما بالنحو، أخذ عنه الفارسي والسيرافي، له شرح الكتاب، شرح شواهده، النحو المحموع على العلل، وغيرها، توفي سنة: ٣٢٦هـ وقيل: ٣٤٥هـ، انظر: إنباه الرواة ١٨٩/٣٨، بغية الوعاة ١٧٥/١.

وقد ردَّ ابن ولاَّد والسيرافي وابن حروف على المسبرد وصححوا رأي الخليل وسيبويه(١).

٣- أنشد الفارسي البيت في (المسائل المنثورة)(٢) بكسر (إن)، وأجاز فيها ما ذكره الخليل والمبرد فقال: " يجوز أن يكون أراد: أتغضب إنْ حُزّتا، فتكون (إنْ) للشرط، ويكون التقدير: أتغضب إنْ حُزّت أذنا قتيبة، ويكون (حُزّتا) تفسيرًا له، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة، كأنه أراد: أتغضب أنه أذنا قتيبة، ولا يجوز أن تكون (أن) التي تنصب الفعل؛ لأنك قد حُلت بينها وبين ما عملت فيه ".

وإنما سقت كلام الفارسي بنصه؛ لأن البغدادي ذكر أنه يريد (إن) المخففة من الثقيلة، وعلّق على ذلك بقوله: " وكونها مخففة من الثقيلة فيه نظر؛ فإن (إن) المكسورة المخففة مهملة لا يقدّر لها ضمير شأن، ولو كانت مخففة اقتضى فتحها؛ لوقوعها بعد: غضب "(٣).

وبعل...

فمَنْع ابن الشجري مجيء (أنْ) بمعنى (إذ) صحيح؛ لأن ذلك يلزم منه فساد الإعراب والمعنى في بعض المواضع، أما الإعراب فلأن الأصل في الظرف ألا يعمل، وحمل (أنْ) على (إذ) يلزم منه ذلك في بعض الشواهد، وهذا يؤدي إلى عدم النظير، والحمل على ما له نظير في كلامهم أولى من الحمل على ما لا نظير له، وأما المعنى فلأن الأصل سلامة المعنى واستقامته، وخروج (أنْ) إلى (إذ) يفسد المعنى ويحيله في بعض الشواهد.

وسلامة المعنى وقواعد الإعراب هما الركنان الأساسان لتدعيم الرأي النحوي، وجناحاه اللذان يحلق بهما، وأي خرق لهما يسقط الرأي النحوي، وهو يعني عدم قدرته على الاطراد، والسير مستقيمًا مع كل الشواهد، وبذلك يفقد هذا الرأي المضطرب أهم ما يميز القاعدة النحوية وهو الاستقرار والثبات.

<sup>(</sup>١) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ١٩٤، شرح الكتاب للسيرافي ٤/ل٤، تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف: ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات مغنى اللبيب١٢٠/١.

10

۲.

# سَدُ رأن وصلتها مسد المفعولين في باب رظن وأخواتها

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " والنزَّعم يقتضي مفعولين، كما يقتضيهما الحُسسْبان ونحوه، ومذهب سيبويه أن (أنَّ) تسُدّ في هذا الباب مَسدَّ المفعولين؛ لأهما تتضمّن جملةً أصلُها مبتدأٌ وخبر، كما أن المفعولين في هذا الباب أصلُهما الابتداء وخبره، ومذهب أبي الحسن الأخفش أن (أنَّ) بصلتها سدَّتْ مَسدَّ مفعول واحد، والمفعول الآخر مُقدَّر، تقديره: كائنًا أو واقعًا. والله في ذهب إليه سيبويه أولى؛ لأن المفعول المقدَّر عند الأخفش لم يظهر في شيء من كلام العرب"(١).

ملخص الاعتراف:

ما ذهب إليه الأخفش من أن (أنَّ) وصلتها تــسد مــسد المفعــول الأول والآخــر مقدر خلاف الأولى، وعلة ذلك عدم ظهور المفعول المقدر في كلام العرب.

الدراسة:

من خصائص أفعال القلوب أن تقع (أنَّ) واسمها وخبرها موقع المفعولين من باب (ظننت)، والمفعولين الثاني والثالث من باب (أعلمت)، وذلك نحو: ظننت أنَّ زيدًا قائمٌ، وأعلمت عمرًا أنَّ أباه قائمٌ، فندهب سيبويه إلى أن (أنَّ) وصلتها سدّت مسد مفعولي (ظننت)، وليس في الكلام حذف، يقول: " فأما ظننت أنّه منطلقٌ فاستُغني بخبر أنَّ، تقول: أظن أنَّه فاعل كذا وكذا، فتستغني. وإنما يُقتصر على هذا إذا عُلم أنه مستغنِ بخبر أنَّ "(٢).

قال السيرافي شارحًا كلام سيبويه: "قال: " وأما ظننت أنه منطلق فاستُغني بخبر أنَّ ، تقول: أظن أنَّه فاعل كذا وكذا " في موضع الفاعل والمفعول والمجرور..... وإذا وقعت في موضع مفعول فهي تقع موقع المفعول الواحد، وتنوب عنه في الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد -كما ذكرنا في: عرفت أنَّك منطلق وموقع المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وتنوب عنه، وهو قولك: ظننت أنَّك منطلق، وحسبت أنَّ بكرًا

<sup>(</sup>١) الأمالي ١/٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۱۲٥/۱.

خارجٌ، فنابت (أنَّ) وما بعدها عن مفعولي المَحْسِبَة، كما أنك إذا قلت: علمتُ لَزيدٌ منطلقٌ، نابت الجملة وإن كانت هي غيرَ عاملة فيها عن المفعولين، ولو أظهرت المصدر الذي في معناه (أنَّ) فقلت: حسبتُ انطلاقَك لاحتجت إلى مفعول ثان؛ لأن (أنَّ) قد وُجد بعدها اسم وخبر لو حذفتهما واختصرت عليهما كانا مفعولي الظن، والمصدر ليس فيه شيء من ذلك"(١).

وجاز أن تسدُّ (أنُّ) ومعمولاها مسدُّ المفعولين في باب (ظن) وأخواها لوجهين:

١- وحدة المعنى بين معمولي (أنَّ) ومفعولي (ظنَّ):

فسدَّت (أنَّ) ومعمولاها مسدَّ المفعولين في باب (ظن) لاشتمالها على محكوم به ومحكوم عليه، وهو ما تقتضيه (ظنَّ)، وتَعَلَّقه بها في المعنى على حسَب ما كان، ولذا جاز كسر (أنَّ) عند دخول اللام كقولك: طننت إنَّ زيدًا لقائم، وجاز العطف على موضعها بالرفع وإن كانت مفتوحة لفظًا؛ لأها في معنى المكسورة، كقولك: ظننت أنَّ زيدًا قائم وعمرٌ و (٢).

٢ - طول الكلام مع (أنَّ) ومعموليها:

فأغنى ذلك عن مفعولي (ظن)؛ لأن طول الكلام في كثير من المواضع يُغني عن أشياء يجب ذكرها لو لم يطُل الكلام، كما في باب (لولا)، وفي: عسى أن يقوم زيد (٣).

وأما الأخفش فكان يقول: (أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر، فإذن لابد من المفعول الثاني إما في اللفظ أو في التقدير، فإذا قال: ظننت أنَّك خارجٌ، فهذا عنده مفعول أول، والثاني محذوف تقديره: ظننت خروجك واقعًا(٤).

<sup>(</sup>١) شرح الكتاب ١/ل ٢٣٥، وانظر التعليقة على كتاب سيبويه ٢٣١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي النحوية ١١١/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح اللمع لجمامع العلوم الأصبهاني ٤٣٦/١، وانظر شرح الكتباب للصفّار ٧١٣/٢، شرح الجمل لابن عصفور ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٤) الفوائد والقواعد: 100، وانظر شرح الكتاب للسيرافي 1/000، اللباب في علل البناء والإعراب 100، شرح المفاصل 100، شرح المقدمة الكافية 100، الرسمي على الكافية 100، الرسمي على الكافية 100، الرسمي على الكافية 100، الرسمي الضرب 100، المفرب المفرب

وحُذِف المفعول الثاني عنده للعلم به، وجاء تقديره مختلفًا عند الذين نقلوا رأيه، فهو إما: واقعًا، أو كائنًا، أو حاضرًا، أو حاصلًا، أو مستقرًّا، أو ثابتًا.

وقد وافق الأخفش فيما ذهب إليه الزمخسشريُّ في (المفصل)(١)، ولكنه في (الكشاف)(٢)وافق سيبويه، وذكر كل من أبي حيّان والسيوطي أن المبرد وافق الأخفش فيما ذهب إليه، ونسب الصبّان رأي الأخفش للمبرد وحده (٣)، والذي في (المقتضب)(٤) مخالف لذلك، فهو يرى رأي سيبويه، يقول المبرد: "فإذا قلت: ظننت أنَّ زيدًا منطلقٌ، لم تَحتج إلى مفعول ثان؛ لأنك قد أتيت بدكر زيد في الصلة؛ لأن المعنى: ظننت انطلاقًا من زيد؛ فلذلك استغنيْت ".

ويرى جهور النحاة – ومنهم ابن الشجري – أن القول ما قاله سيبويه، وما ذهب إليه الأخفش مستغنّى عن تقديره لما يلي:

1- أن هذا المفعول الثاني لم يظهر في شيء من كلام العرب كما قال ابن الشجري - وهو مسبوق في هذا بالسيرافي(٥) -، ثم إنه يلزم الأخفش جواز ذكره؛ لأن حذف المفعول الثاني أقلُّ أموره أن يكون غيرَ واجب، إذ لم يسسدُّ مسدَّه شيء حتى يكون واجب الإضمار(٢).

٢ أن تقدير المفعول الثاني لا فائدة فيه ولا حاجة إليه؛ لأن ما تعلَّق بـــ الظــن ١٥
 مصرَّح به.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹۶.

<sup>.759/1 (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) انظر ارتشاف الضرب ٢١٢٣/٤، همع الهوامع٢٢٣/٢، حاشية الصبان على شرح الأشمون١٩/٢.

<sup>.761/7 (5)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكتاب ١/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الإيضاح في شرح المفصل١٧٠/٢، شرح الرضي على الكافية١٧١/٤.

والخلاف بين سيبويه والأخفش واقع أيضًا في (ليت) إذا وقع بعدها (أنَّ)، فتسدُّ (أنَّ) وصلتها مسدَّ جزأي الإسناد بعد (ليت)، كما سدَّت مسدَّهما في باب (ظن) عند سيبويه، وعند الأخفش مسدَّ الاسم فقط والخبر محذوف(٢).

ويعلى...

فاعتراض ابن الشجري على الأخفش صحيح؛ لأنه لا حذف إلا بدليل، وإذا عُدل إلى الحذف وجب تقدير المحذوف، والمفعول الثاني لم يظهر في شيء من كلام العرب، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه.

ولأن الأصل الذكر، ولا عُدول عن الأصل إلا لفائدة، ولا فائدة في تقدير المفعول الثاني؛ لأن ما تعلق به الظن مصرَّح به، وبناء على ما سبق يكون رأي سيبويه أسهل من إضمار المفعول الثاني لـ(ظن)، أو الخبر لـ(ليت).

**\*** 

<sup>(</sup>١) الثاني والثالث من اللباب في علل البناء والإعراب٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصل٨٥٨، شرح التسهيل٢/٣٩، الجني الداني: ٤٠٨.

### استعمال (إن بقية (إلمّا)

نص الاعواض:

يقول ابن الشجري: " وقد ذكروا لهذا الحرف(١) معنَّــى خامــسًا، فقــالوا: إنــه بمعنى (إمَّا) في قول النَّمر بن تَوْلَب:

سَقَتْهُ الرَّواعدُ مِن صَيِّفِ وإنْ من خَريفِ فلن يَعْدَمَا

قال سيبويه: أراد: وإمّا من خريف، وحَذَف (ما) لـضرورة الـشعر..... وقال الأصمعي: (إنْ) هاهنا للشرط..... وبقول الأصمعي أخذ أبو العباس المبرد..... وقول الأصمعي قويٌّ من وَجهين: أحدُها: أن (إمّا) لا تُستعملُ إلا مُكررَّة، أو يكونُ معها ما يقومُ مقام التكرير، كقولك: إمّا أنْ تتحدَّث بالصدق وإلا فاسكت، وإمّا أنْ تزورَين أو أزورَك، وهذا معدوم في البيت. والثاني: أنَّ مجيء الفاء في قوله: (فلن يَعْدَما) يدلُّ على أنَّ (إنْ) شرطية؛ لأن السرطية تُجاب بالفاء، و(إمَّا) لا تقتضي وقوعَ الفاء بعدها، ولا يجوز ذلك فيها، تقول: إمّا تزورُين وإمّا أزورُك، ولا يجوز: وإمّا فأزورُك، فبهذين كان قولُ الأصمعي عندي أصوبَ القولين.

وكذلك اختلفوا في قول دُرَيْد بن الصِّمَّة:

لقد كذبَتْك عينُك فاكذبَنْها فإنْ جَزَعًا وإنْ إجمالَ صَبْرِ

قال سيبويه: فهذا على (إمَّا) ولا يكون على (إن) الستي للسشرط؛ لأها لو كانت للشرط لاحتيج إلى جواب؛ لأن جواب (إنْ) إذا لحقتْها الفاء لا يكون إلا بعدَها.... وقال غيرُ سيبويه: هو على (إن) الستي للسشرط، والجواب محدوف، فكأنه قال: إنْ كان شأنُك جَزَعًا شَقِيتَ به، وإنْ كان إجمالَ صبر سَعِدْتَ به.

وقولُ سيبويه هو القولُ المعوَّلُ عليه؛ لأنه غييرُ مفتقر إلى هيذا الحيذف اليذي هو حذف كان ومرفوعِها، وحذف جوابين لا دليلَ عليهما ".(٢)

ملخص الاعتراض:

<sup>(</sup>١) يعنى: (إنْ).

<sup>(</sup>٢) الأمالي٩/٣ ١-١٥١، وانظر الأزهية: ٥٦-٥٨.

لم يوافق ابن الشجري سيبويه في مجميء (إنْ) بمعمنى (إمَّما) في بيست النمر بسن تولب، ورجّح قول الأصمعي مقويًا له من وجهين، ثم أخذ بقول سيبويه في مجميء (إنْ) بمعنى (إمَّا) في بيت دريد بن الصمة واحتج له.

الدراسة:

المراد بـــ(إمَّا) هنا التي تكون لأحد الـــشيئين كــــــ(أو)، واختُلــف في بــساطتها وتركيبها، فذهب الخليل وسيبويه إلى ألها مركبة مـــن (إنْ) و(مـــا)، قـــال ســيبويه: " وأما قول الشاعر:

لقد كذبَتْك نفسُك فاكذبَنْهَا فإنْ جَزَعًا وإنْ إجمالَ صَبْر(١)

فهذا على (إمَّا)، وليس (إن) الجنزاء، كقولك: (إنْ حقَّا وإنْ كنبًا). فهذا على (إمَّا) محمول، ألا ترى أنك تُدْخِلُ الفاء، ولو كانت على (إن) الجنزاء وقد استَقبلتَ الكلام لاحتجتَ إلى الجواب، فليس قوله: (فإنْ جزعًا) كقوله: (إنْ حقًا وإنْ كذبًا)، ولكنه على قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآ ﴾ ولسو قلت: فإنْ جزعٌ وإنْ إجمالُ صبرٍ، كان جائزًا، كأنك قلت: فإمَّا أمري جَزعٌ وإمَّا إجمالُ صبرٍ، كان جائزًا، كأنك قلت: فإمَّا أمري جَزعٌ وإمَّا إجمالُ عبرٍ؛ لأنك لو صحّحتها فقلت: (إمَّا) جاز ذلك فيها. ولا يجوز طَرْح (ما) من (إمَّا) إلا في الشعر، قال النَّمر بن تَوْلَب:

سَقَتْهُ الرَّواعدُ مِن صَيِّفِ وإنْ من خَريفِ فلن يَعْدَمَا (٣)

وإنما يريد: وإمَّا مِن خريف. ومَن أجاز ذلك في الكلام دَخَل عليه أن يقول: مررت برجل إنْ صَالحٍ وإنْ طالحٍ، يريد: إمَّا. وإن أراد (إن) الجزاء فهو جائزٌ؛ لأنه يُضمَرُ الفعلُ (٤)، وقال أيضا: " وسألت الخليل عن: إنَّما، وأنَّما، وكأنَّما، وحيثُما، وإمَّا في قولك: إمَّا أن تفعل وإمَّا أن لا تفعل، فقال: هن حكايات؛ لأن

<sup>(</sup>١) لدُريد بن الصِّمَّة، انظر الديوان: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) محمد: ٤.

<sup>(</sup>٣) شعر النمر بن تَوْلب: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٦٧/١.

(ما) هذه لم تُجعَل بمنزلة (مَوْتَ) في: حَضْرَمَوْتَ، ألا ترى أها لم تغيّر (حيثُ) عن أن يكون فيها اللغتان: الضمُّ والفتح، وإنما تَدخل لِتمنع (أنْ) من النصب، ولتَدخل (حيثُ) في الجزاء، فجاءت مُغيِّرة، ولم تجيء كررمَوْتَ) في (حَضْر)، ولا لغوًا. والدليل على أن (ما) مضمومة إلى (إنْ) قولُ الشاعر:

لقد كذبَتْك نفسُك فاكذبَنْها فإنْ جَزَعًا وإنْ إجمالَ صَبْرِ وَاغْ الله الله وَالْ الله وَالْ الله وَالْ الله و وإنما يريدون: (إمَّا). وهي بمنزلة (مَا) مع (أنْ) في قولك: أمَّا أنسِت منطلقًا انطلقت معك"(١).

يتضح من كلام سيبويه ما يلي:

أنَّ (إنْ) عنده في البيتين ليست (إنِ) الجزاء، وإنما هي (إمَّا) المُركَبِةُ من (إنْ) و (ما)، و دليل التركيب أنه لا يجوز حذف (ما) هذه إلا في النضرورة النشعرية (٢) حكما جاء في البيتين و فائدة إعلامه لنا أنَّ (إنْ) من (إمَّا)، أنَّ الحسرف المدغم في (إمَّا) نون وليس بميم؛ لأن الشاعر لما اضطر فحذف (ما) وأظهر النون عُلم أنه وعُلم أنه يحذفون منها عند الضرورة، وأنها مُركَبة (٣).

واستدلَّ سيبويه على أنَّ (إنْ) في قوله:

# فإنْ جَزَعًا وإنْ إجمالَ صَبْرِ

ليست للجزاء بأن الفاء دخلت عليها في (فإنْ جَزَعًا)، ووجه استدلاله بدخول الفاء على أنَّ (إنْ) ليس للجزاء هو: أنَّ (إنْ) لا تخلو في البيت من أحد وجهين: إمَّا أن تكون التي للجزاء، أو أن تكون المحذوفة من (إمَّا)، ولا يجوز أن تكون التي للجزاء دون المحذوفة من (إمَّا)؛ لألها لو كانت للجزاء لاحتاجت إلى جواب حينئذ، وجواب (إنْ) يكون فيما بعدَها، وقد يكون ما قبلَها مغنيًا عن الجواب إذا لم يدخل عليها شيء من حروف العطف، نحو: أنت ظالم إنْ فعلت،

<sup>(</sup>١) الكتاب٣١/٣، وانظر المقتضب٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أحاز الفراء الحذف في غير الضرورة، انظر دقائق التصريف: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المسائل المشكلة: ٣٢٨.

فما تقدَّم الشرطَ سدَّ مَسدُّ الجواب، ولو دخلت عليها (الفاء) أو (ثم) بَطَل أن يكون ما قبلَها مغنيا عن الجواب، نحو: أنت ظالم فإن فعلت، ولَزم أن يلكر للشرط جوابا، ولا يُجزيء ما تقدَّم عمَّا يقتضيه الشرط من الجنزاء؛ للقطع بين الجملتين بالفاء، فكلذلك قوله: (فإنْ جَزَعًا)، لا يصلح أن تكون (إنْ) فيه للجزاء؛ لدخول الفاء عليها، ولو كانت للجزاء للزمها الجواب، فلما لم تصلح أن تكون للجزاء كانت المجذوفة من (إمَّا)، فهذا وجهه استدلال سيبويه بدخول الفاء (أمَّا).

وقيل: ليست (إمًّا) مُركَّبةً من (إنْ) و (ما)؛ لأن الأصل البساطة لا التركيب، والإفراد أصل في الحروف(٢)، وعلى هذا فران في البيت عند بعضهم هي (إنْ) الجزاء، واحتُجَّ على سيبويه بأنَّ دخول الفاء علي (إنْ) لا يزيل عنها تأويل الشرط ومعنى الابتداء به، والجواب مقدَّر بعدَها يدل عليه ويكفي منه الذي قبلها، كما يقول القائل: قد أحسنتُ إليك وإنْ كنتُ أعلم أنَّك لا تشكر الإحسان، ولا يُبطل دخول حرف العطف منا يُسبى الكلام عليه من الاكتفاء بالمقدَّم من المؤخَّر(٣)، وعلى جعل (إنْ) في البيت للجزاء يكون شرطها (كان) المخذوفة، وكذا الجواب محذوف لفهم المعنى، والتقدير: إنْ كان جَزَعًا شقيتَ به، وإنْ كنت ذا جَزع فاجْزع، وإنْ كنت مُجمل صبر فاصبر (٤).

وقد ردَّ ابن الشجري كون (إنْ) في هذا البيت للجزاء، ورجِّح رأي سيبويه؛ لأنه أولى وأسهل؛ محتجًّا بما يلى:

<sup>(</sup>١) انظر المسائل المشكلة: ٣٢٤، كتاب الشعر ٨٦/١، الأزهية: ٥٨، النكت في تفسير كتاب سيبويه ٣٤٢/١، حزانة الأدب ٩٤/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضي على الكافية ٤٠٣/٤، ارتشاف الضرب١٩٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر دقائق التصريف: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الأزهية: ٥٨، شرح الرضي على الكافية ٤٠٣/٤، الجني الداني: ٥٣٤.

١- رأي سيبويه غير مفتقر إلى هذه الحذوف الثلاثة في كل جملة، وهي: كسان ومرفوعها، وجواب الشرط، وما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إليه.

٣- أنه لا دليل على حــذف جــوابي الــشرط، وحــذف مــا لا دلالــة عليــه ضعيف؛ لأنه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام.

وأما قول النمر بن تولب:

سَقَتْهُ الرَّواعدُ مِن صَيِّفٍ وإنْ من خَريفٍ فلن يَعْدَمَا فَــفي (إنْ) هنا ثلاثة آراء:

الأول: رأي سيبويه: أنَّ (إنْ) هي (إمَّا) حُذفت منها (ما) للضرورة، وهذا هو الوجْه عنده؛ لأنه قال في تفسير البيت: " وإنما يريد: وإمَّا من خريف"، فحمل معنى البيت على إرادة الشاعر، وذلك أن الشاعر ذكر وعِلاً يَرِد هذا الماء متى شاء، وأنه غزير موجود فقال:

## إذا شاء طالَعَ مسْجُورةً ترى حولَها النبعَ والسَّاسَما(١)

قوله: (مسجورة) يريد: عينًا كثيرة الماء إذا شاء هذا الوعل طالع مسجورة، وقوله: (سَقَتْه) يجوز أن يكون رَجع إلى الوعل، أو همله على المعنى، والوجه أن يكون للعين، فيكون المعنى: سقت الرواعد هذه المسجورة إمَّا من صيِّف وإمَّا من خريف، فهي على كل أحوالها لا تَعْدم السقي إمَّا صيفًا وإمَّا خريفًا، فأعلَم أن ذلك ثابت لها، فهي خصبة لا ينقطع ماؤها(٢).

وبقول سيبويه أخذ ابن ولآد، والنحاس، والقـــزاز القيـــروايي، والأعلم الشنتمري، وابن عصفور، وابن هشام(٣)، وعدَّه الفارسي الأَوْلَى والأسهل، ولم يمنع غيرَه(٤).

<sup>(</sup>١) شعر النمر بن تولب: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ٩٤، المسائل المشكلة: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ٩٤، حزانة الأدب ٩٧/١١ وشرح أبيات مغني اللبيب ٣٨٢/١، ما يجوز للشاعر في الضرورة: ١٦٠، النكت في تفسير كتاب سيبويه ٣٤٢/١، شرح الجمل ٢٣٣/١ ضرائر الشعر: ١٦٢، مغني اللبيب ٧١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر المسائل البصريات ١/١٥٥، المسائل المشكلة: ٣٣١.

الثاني: رأي الأصمعي: أنَّ (إنْ) هنا للجــزاء، ومُــراد الــشاعر: ســقته الرواعــد من صيِّف، وإنْ سقته من خريف فلن يَعْدَم الرِّيَّ، وســاغ حَــذْف الفعــل بعــد (إنْ) لذكُره أولاً(١).

ويبدو أن الأخفش موافق للأصمعي، يقول النحاس: "ولم يحتج أبو الحسن لسيبويه في هذا بشيء، وكأن القول عنده ما قال الأصمعي، وكان شديد الميل إلى ما قاله الأصمعي في اللغة، ألا ترى أن أبا زيد قد حكم للأصمعي على سيبويه في اللغة، وقال: "هذا أعلم باللغة وهذا أعلم بالنحو" يعني سيبويه. وأن أستاذ سيبويه الخليل قد أخذ عن الأصمعي شيئًا من اللغة، ولم يكن أبو إسحاق الزجاج يميل إلى شيء من هذا، وقال: "مَن نظر إلى كتاب سيبويه وما ذُكر فيه من الأبنية وقَفَ على تقدُّمه على الجماعة في اللغة". .... "(٢).

وقول الأصمعي هو اختيار المبرد، وابن المشجري، وابن يعميش، والمسرادي<sup>(٣)</sup>، واحتج المبرد لذلك بوجهين<sup>(٤)</sup>:

1 – (ما) لا يجوز إلغاؤها من (إنْ) إلا في غايــة الــضرورة، ولا ينبغــي أن يُحمــل الكلام على الضرورة وأنت تجد إلى غيرها سبيلا.

٣- (إمَّا) يلزمها أن تكون مكررة، وإنما جاءت هنا مرة واحدة.

وعدم تكرار (إمَّا) في البيت، أو يكون معها ما يقوم مقام التكرار كرالا) و (أو) احتجَّ به ابن السجري أيضا، وأضاف وجها ثالثا للاحتجاج لرأي الأصمعي وهو:

1.

10

<sup>(</sup>١) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ٩٤، كتاب الشعر ٨٧/١، دقائق التصريف: ٤٨٨، النكت في تفسير كتاب سيبويه ٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات مغني اللبيب ٣٨٢/١، خزانة الأدب ٩٦/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ٩٤، شرح المفصل١٠٢/٨، الجني الداني: ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) هما في الانتصار لسيبويه على المبرد: ٩٣، والثاني في المُقتضب٣٨/٣ والكامل٧/١٣٧٠.

۲.

٣- وجود الفاء في (فلن يَعْدَما) يدل على أنَّ (إنْ) شرطية؛ لألهما تُجاب بالفاء، و(إمَّا) لا تقتضي وقوعَ الفاء بعدها، ولا يجوز ذلك فيها، فلا تقول: إمَّا تزورُين وإمَّا فأزورُك.

وقد انتصر ابن ولاَّد لسيبويه، وردَّ على المبرد احتجاجــه – وفي هـــذا ردُّ علــى ابن الشجري أيضا – ويتلخص هذا الرد في النقاط الآتية(١):

1- الوجه الذي اختاره الأصمعي والمبرد قد أجازه سيبويه بعقب البيت، وذلك قوله في إثره: "وإن أراد (إن) الجزاء فهو جائز؛ لأنه يضمر فيها الفعل"(٢). إلا أنه أخره لأنه لم يكن الوجة عنده، ولا مُراد الساعر عليه -كما سبق- وليس للجزاء في هذا البيت معنًى يَحسن في السعر ويَليق بمراد السعر؛ لأنه إذا هلها على الجزاء فإنما يريد: إنْ سقته لم يَعْدَم الرِّيَّ، وإن لم تسقه عدم الرِّي، ولا فائدة في هذا يَحسن معها الشعر، ولا يشبه قوله:

#### إذا شاء طالع مسجورة

فقد جعل له ذلك متى شاء وجعلها مملوءة؛ فلذلك أخّر سيبويه معنى الجزاء ولم يُرد أن الجزاء مراد الشاعر، وإنما أن مثل هذا لو وقع في كلام غير هذا البيت لجاز فيه هذا التأويل، لا أنه مراد الشاعر؛ لأنه قد قال: "وإنما يريد: وإمَّا"، يعنى الشاعر.

7 – قول المبرد: " لا يجوز إلغاء (ما) من (إمّا) إلا في غايسة النضرورة "، قسد قاله سيبويه: " إنه لا يجوز إلا في النشعر للنضرورة "، وقد وافقه على ذلك، وليس بين القولين فرق غير زيادة (غاية)، ومع ذلك فالعرب تحذف من نفس الكلمة للضرورة مع زوال اللبس، فمنا بالها لا تحذف الزائد للنضرورة مع زوال اللبس، فمنا بالها لا تحذف الزائد للنضرورة في زواله؟، و(ما) هاهنا زائدة في (إنْ ما)، وقد دلّ على صحة ذلك وجوازه في الشعر بالبيت الذي قبله:

<sup>(</sup>١) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ٩٤ - ٩٦.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱/۸۲۲.

۲.

فإنْ جَزَعًا وإنْ إجمالَ صبْر

فهذه (إمَّا)، ولم يكن من المبرد اعتراض على هذا البيت(١).

٣- قوله: "إن التكرير يلزمها "، فليس الأمر على ذلك؛ لأن الأولى إنحا هي زائدة ليبادر إلى المخاطب أن الكلام مبني على المشك أو التخيير، والعمل على الثانية، والأولى زائدة وليست توجب في الكلام معنًى غير معنى الثانية، وسبيلها في ذلك سبيل (لا) إذا قلت: ما قام لا زيد ولا عمرو، فإن شئت قلت: ما قام وزيد ولا عمرو، فإن شئت حذفتها، زيد ولا عمرو، فإن شئت حذفتها، إلا أن الحذف في (لا) الأولى أكثر في كلامهم منه في (إمَّا)، فقياسها قياس (لا)، والكلام لا يلتبس بطرحها، ومعناه بنقصالها كمعناه بزيادها، فما الذي منع مع هذا كله من تجويز طرحها؟، وقد يطرح من الكلام ما هو الأولى بالإثبات منها.

ثم إن لزوم هذا التكرار مع (إمَّا) أو ما يقوم مقامه -كما ذكر ابن الشجري- هو الأكثر استعمالا في الكلام، وقد تُستعمل غير مكررة من غير أن يأتي معها شيء يُؤدي عن معناها فيُستغنى به عن تكرارها، فلا يمتنع عند الضرورة حذف الأولى؛ لأن الثانية تدل عليها، ومما يلل عليم أنه غير ممتنع وجائز قول الفرزدق:

تُهاضُ بدارٍ قد تَقَادمَ عهدُها وإمَّا بأموات ألَمَّ خَيالُها(٢) يريد: تُهاضُ إمَّا بدار وإمَّا بأموات (٣)، وبناء على هاذا يمكن القول بسلامة رأي سيبويه في (وإنْ من خريف)؛ لأن (إمَّا) لما كانت قد حُذفت من قوله:

تُهاضُ بدار قد تَقَادمَ عهدُها

و خُذفت (ما) من (إنْ) في قوله:

فإنْ جَزَعًا وَإِنْ إِجَمَالَ صَبْر

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٢٨/٣، الكامل ١ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان١/١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المسائل المشكّلة: ٣٣١، ضرائر الشعر: ١٦١، شرح الجمل لابن عصفور ٢٣٣/١، رصف المباني: ١٠٢.

لم يمتنع اجتماع الأمرين في (وإنْ من خريف)؛ إذ قد جاءاً جميعًا في السشعر(١)، في حتمل على هذا أن يكون عديل (إنْ) في (وإنْ من خريف) حُذف من الأول، فالمحذوف إما نقدره (إمّا)، وإما نقدره (إنْ) فيكون التقدير: إنْ من صيّف وإن من خريف، فحُذفت (إن) الأولى لدلالة الثانية عليها، وأصلهما (إمّا)، حُذفت منهما (ما)(٢).

ومن الغريب أن ابن الشجري نقل عن الفراء أن العرب قد تُفرد (إمَّا) من غير أن تذكر (إمَّا) سابقة عليها، واستشهد الفراء ببيت الفرزدق السابق، ولم يعلّق ابن الشجري على هذا، فكأنه يجوّز هذا الاستعمال الذي اعترض عليه هنا(٢).

وأما احتجاج ابن الشجري بوجود الفاء على أن (إنْ) في البيت جزائية فهو صحيح بناءً على أن (إنْ) شرطية في البيت، أمَّا إذا كانت هي (إمَّا) فالفاء في (فلن يَعْدَما) عاطفة جملة على جملة (٤).

ولم يمنع الفارسي أن تكون (إن) للجهزاء في (وإنْ من خريف) قال: " ويَحتمل أن يكون المعنى: سقت الرواعدُ من السحاب هذه العينَ أو هذا الوعل، وإن سقت العينَ أو الوعل من الخريف فلن تَعْدم العينُ السقيَ أو الوعل السرِّيَّ، ودفع بعضهم هذا وقال: "لا معنى له"، وليس كذلك؛ لأنه غيرُ ممتنع، إلا أن التأويل الأولَ (٥) أسهلُ في المعنى، وأدخلُ فيما يعترضُه الشاعر "(٦).

<sup>(</sup>١) انظر المسائل البصريات ١/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أبيات مغني اللبيب ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن ١/٠٩، الأمالي ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المسائل المشكلة: ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) يقصد التأويل على رأي سيبويه كما سبق.

<sup>(</sup>٦) المسائل المشكلة: ٣٣١.

الثالث: رأي أبي عبيدة: أنَّ (إنْ) في (وإنْ من خريف) زائدة، كأنه سقته من صيف ومن خريف فلن يَعْدَم السقي(١)، قال الفارسي: " فقول أبي عبيدة غير مستحيل ولا ممتنع إلا أن قول سيبويه أولى.... ومما يقوي قول أبي عبيدة أنَّ رأنْ) لما جاءت زائدة في ﴿وَلَمَّا أَن جَآءَتَ رُسُلُنَا ﴾(٢)، جاءت أيضًا زائدة منفردة في قوله:

### كأنْ ظبية (٣)

فيما أنشده أبو زيد، فكذلك (إنْ) في البيت في تأويل أبي عبيدة "(٤).

إلا أن البغدادي ذكر أن زيادة (إنْ) بعد العاطف غير موجود، وإن كان بتقدير زيادةا يُستفاد اتصال الرِّي(°).

هذا وقد عدَّ بعض النحاة (إنْ) التي هي بقية (إمَّا) من معاني (إنْ) (٢)، وردَّ الفارسي ذلك بقوله: "وإنما لم يذكر ((((())))) هذه فيجعلَه ضربًا من (إنْ)؛ لأنه لا يُستعملُ في الكلام، ولأن الشاعر إذا حَذف منه (ما) فهو يريدها، فهو وإن ذكر (إنْ) فمراده (إمَّا)، فلم يجعل ذلك قسمًا خامسًا لهذا "((()).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الشعر ٨٦/١، المسائل البصريات ١/١٥١، ارتشاف الضرب١٩٩٤/٤، الجني الداني: ٥٣٥، مغني الليب ٧١/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> العنكبوت: ۳۳.

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت ينسب لابن صريم اليشكري، و بقيته:

<sup>....</sup>تعطو إلى وارق السلم

انظر الكتاب ١٣٤/٢، اللسان (قسم)١ ٤٨٢/١، حزانة الأدب١١/١.

<sup>(</sup>٤) المسائل البصريات ٢٥١/١ و ٦٥٣، وانظر كتاب الشعر ٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح أبيات مغني اللبيب١/٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الأزهية: ٥٦، الجيني الداني: ٢١١.

<sup>(</sup>٧) يعني: سيبويه.

<sup>(^)</sup> المسائل المشكلة: ٣٢٨.

وبعل...

فابن الشجري لم يوافق سيبويه في بيت النمر بن تولب تمسكا بالصنعة النحوية في أصل استعمال (إمَّا)، من حيث لزوم تكرارها أو ما يقوم مقامه، ومن حيث عدم اقتضائها للفاء بعدها، ولمخالفة هذين الأصلين في البيت انتفى كون (إن) هي (إمًّا) في البيت عند ابن الشجري وثبت ألها الشرطية، وهذا وإن كان غير ممتنع إلا أن رأي سيبويه أولى وأسهل لموافقته للمعنى.

وأما ما ذهب إليه سيبويه من أن (إنْ) ليست شرطية وإنما هي بقية (إمَّا) في بيت دريد بن الصمة فهو الأرجح كما ذكر ابن الستجري؛ لأن جعْلها شرطية مخالف للقياس من وجهين:

١ – أنه يلزم منه تقدير محذوف، وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إليه.

٢- أنه يلزم منه الحذف بلا دليل، ولا حذف إلا بدليل.

න න න

### أصل ألف رذَّان)

نص الاعواف:

يقول ابن الشجري: "وزَعَم الفراء أن ألف (ذان) هي ألف (ذا)، قال: لأنه لا يجوز أن يبقى الاسم غيرُ المضمر على حرف.

والدليل على ألها ألف التثنية انقلابها في الجر والنصب، وإنما جاز أن يبقى الاسم على حرف؛ لأنه تكثّر بألف التثنية ونونها "(١).

ملخص الاعواض:

خالف ابن الشجري الفراء في حُكْمه على ألف (ذان) بألها ألف (ذا)، وأقام الدليل على ألف التثنية، وردَّ تعليل الفراء المبنى على حكمه فيها.

الدراسة:

عند تثنية اسم الإشارة (ذا) تلتقي ألفان، ألف (ذا) وألف التثنية، ولا بد من حذف أحدهما؛ لأنه لا يجتمع ساكنان جريا على قواعد العربية، فذهب جمهور النحويين كالسيرافي والفارسي وابن جني وابن الشجري وابن يعيش وأبي حيان إلى أن المحذوف هو ألف (ذا)(٢)، والعلة في ذلك من وجهين(٣):

الأول: أن الحكم للطارئ، وذلك أن ألف التثنية هي الطارئة على ألف (ذا)، فلما ترادفا في الكلمة تضادًا، فكان الحكم لطارئهما، وهو ألف التثنية، فيجب أن تحدف ألف (ذا) لمكانها.

والثاني: أن ألف التثنية حرف زِيد لمعنَّى، فلا يَسقط وتبقى الألف الأصلية، كما لم يسقط التنوين في هذا قاضٍ وتبقى الياء الأصلية؛ لأن التنوين زِيد لمعنَّى فلا يصح حذفه.

<sup>(</sup>١) الأمالي٣/٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٥٥، الحجة للقراء السبعة ٥/٣٣، الخصائص ٢٥/٣، شرح المفصل ١٢٧/٣، التذييل والتكميل ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الأول ذكره ابن جيّ في الخصائص٢٥/٣، وهو منتزع من كلام الفارسي كما في اللسان (ذا) ١٥٠/١٥، والثاني ذكره ابن برِّي كما في اللسان (ذا) ٤٤٩/١٥.

10

وذهب الفراء إلى أن الألف في (ذان) ليست بألف التثنية وإنما هي ألف (ذا)، جاء ذلك في أثناء توجيهه قراءة: ﴿إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾(١) حيث قال: "وجَدْتَ الألف من (هذا) دعامة وليست بالام فعال، فلما ثنيت زدت عليها نونا، ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال...."(٢).

ونقل هذا الرأي ابن فارس مفصًّلا عن بعض أهل العلم – ولعله يريد الفراء – حيث قال: "إن (هذا) اسم منهوك، وهُكُهُ أنه على حرفين، أحدهما حرف علة وهي الألف و (ها) كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء، فلما تُنِّي احتيج إلى ألف التثنية، فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية، واحتيج إلى حذف أحدهما، فقالوا: إنْ حذف الألف الأصلية بقي الاسم على حرف واحد، وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية، فحذفوا ألف التثنية. فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم، واحتاجوا إلى إعراب التثنية – لم يُغيِّروا الألف عن صورها؛ لأن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع، فتركوها على حالها في النصب والخفض "(٣).

وإنما اختار الفراء حذف ألف التثنية – كما ذكر ابن الشجري– حتى لا يبقى الاسم (ذا) على حرف واحد، وهو لا يكون إلا في المضمر.

ورأي الفراء هذا في كون الألف الباقية في (ذان) ألف (ذا) قد ذكره الجوهري وابن هشام — من غير نسبة لأحد — ولم يعترضا عليه بشيء (٤)، وهو ما لم يوافق عليه ابن الشجري، وسبقه إلى ذلك الفارسي وابن جني (٥).

<sup>(</sup>١) طه: ٦٣، قرأ بها أبو جعفر، والحسن، وشيبة، والأعمش، وطلحة، وحميد، وأيوب، وخلف في اختياره، وأبو عبيد، وأبو حاتم، وابن عيسى الأصبهاني، وابن جرير، وابن جبير الأنطاكي، والأخوان، والصاحبان من السبعة، انظر الجيط ٢٣٨/٦٨.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن١٨٤/٢، وانظر تفسير الطبري٩٩/١٦، إعراب القرآن للنحاس٤٥/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الصاحبي: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الصحاح (ذا) ٦/٠٥٠، شرح شذور الذهب: ٥١، مغني اللبيب١/٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الحجة للقراء السبعة ١٣١/٥، الخصائص١٥/٣.

واحتجَّ ابن الشجري لدفع رأي الفراء بأن ألف (ذان) لو كانت ألف (ذا) لم تنقلب إلى ياء في حالتي النصب والجر، والتي تَثْبت في الواحد لا يتعاورها القلب، ولا تزول عن أن تكون ألفا، فكونما مرة ياء ومرة ألفا دلالة على أنما للتثنية كما في سائر الأسماء المثنَّاة.

80 03

وهذه الحجة مأخوذة من كلام الفارسي، وقال بها أيضا ابن يعيش (١)، وأضاف الفارسي وجها آخر يدل على أن ألف (ذان) للتثنية، وأن الألف التي كانت في الواحد قد حُذفت، وهو حَذف الياء من (التي) و(الذي) إذا قلت: اللتان واللذان، فالياء التي كانت في الاسم قد حُذفت وجيء بالتي في التثنية، فكذلك تُحذف من (ذا) ألفه، وتَلحَق التي تكون عَلما للتثنية (١).

وأما ما اعتلَّ به الفراء من كون الاسم سيبقى على حرف واحد لو كان المحذوف ألف (ذا) فقد ردّه ابن الشجري بأن الاسم تكثَّر بألف التثنية ونولها، فلن يكون على حرف واحد حينئذ.

ولعل مما يُردُّ به رأي الفراء أن مما عُلِّل به التشديد في نون (ذان) كونه عِوضًا من ألف (ذا) المحذوفة (٣).

وبعل...

فرأي الفراء في ألف (ذان) مخالف للقياس من وجوه ثلاثة: أنه حكم لا يمستمر في حالتي النصب والجر بسبب انقلاب الألف، وأن ما جاء لمعنى لا يحذف، وأن الحكم للطارئ، وعلى هذا فما ذهب إليه ابن الشجري هو الأولى بالقبول.



<sup>(1)</sup> انظر الحجة للقراء السبعة ٧٣١/، شرح المفصل ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الحجة للقراء السبعة ١٣١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٥٥، اللباب في علل البناء والإعراب١٣٥/٣، لسان العرب (ذا) ١٥٠/١٥، التذييل والتكميل١٨٢/٣.

۲.

### استعمال (سوي) غير ظرف

نص الاعتراف:

ذكر ابن الشجري أنه استُفتي في هذه المسألة بعد ما استُفتي أبو نزار ملك النحاة فيها فخالف العرب قاطبة في كلمة أجمعوا عليها إذ أجاب بقوله: " وأما (سوَى) فقد نُصَّ على ألها لا تأتي إلا ظرف مكان، وأن استعمالها اسما منصرفا بوجوه الإعراب بمعنى (غير) خطأ "(١).

وساق ابن الشجري جواب الجــواليقي عـن هــذه المـسألة(٢)، ثم أجــاب هــو بقوله: " وأما (سوَى) فإن العرب استعملتها استثناء وهــي في ذلــك منــصوبة علــي الظرف.... والكوفيون يرون استعمالها بمعنى (غير).

وأقول: إدخال الجار عليها في قول الأعشى:

وما قصدكت من أهلها لسوائكا

يخرجها من الظرفية، وإنما استجازت العرب ذلك فيها تشبيها لها بـــ(غـير) مـن حيث استعملوها استثناء، وعلى تشبيهها بـ(غير) قال أبو الطيب:

أرضٌ لها شَرَفٌ سِواها مثلُها لو كان مثلُكَ في سِواها يُوجَدُ

رفع (سوى) الأولى بالابتداء، وخفض الثانية برفى)، فأخرجهما من الظرفية، فمن خطّاً فقد خطّاً الأعشى في قوله: (لسسوائكا)، ومَن خطّاً الأعشى في لغته التي جُبِل عليها وشعرُه يُستشهد به في كتاب الله تعالى فقد شهد على نفسه بأنه مدخول العقل، ضارب في غَمرة الجهل "(٣).

ملخص الاعتراض:

أنكر ابن الشجري على أبي نزار تخطئته استعمال (سِــوَى) غــير ظــرف، واحــتج ابن الشجري بالسماع المؤيد لخروج (سوَى) من الظرفية.

الدراسة:

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٢٦٢ و ٣٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق۲/۲۳۳.

<sup>(</sup>T) السابقT/T و T

10

استعمال (سوَى) غير ظرف استعمال صحيح وليس بالخطأ كما ادَّعي أبو نزار، بدليل أن أهل اللغة قد نقلوه ولم يخطئوه (١)، وفي كلام العرب من الشواهد العديدة نثرا وشعرا ما يؤكد صحة هذا الاستعمال.

فمن النثر ما نقله الأخفش عن بعض النحويين أنه سمع العرب يقولون: ارقسبني في سَوائه، فأجراه مجرى (غير) وجعله اسما<sup>(۲)</sup>، وكذا ما رواه الفراء من قرهم: أتاني سَواؤك<sup>(۳)</sup>.

وأما الشعر فمنه ما ذكره ابن الشجري من قول الأعشى:

تَجَانَفُ عن جُلِّ اليَمامةِ نَاقَتي وما قصَدَتْ من أهلها لِسَوائِكا(٤) ومنه قول المرَّار العجلي:

ولا يَنطِقُ الفحشاءَ مَن كان منهم إذا جلسوا مِنَّا ولا مِن سَوائِنا(°) ومنه قوله:

وإذا تُباع كريمةٌ أو تُشتَرى فسواك بائعُها وأنت المُشْتَري<sup>(٢)</sup> الله غير ذلك من السشواهد العديدة الدَّالة على خروج (سوى) من الظرفية (٧)، وإنما جاز ذلك تشبيها لها برغير) من حيث استعملوها استثناء كما قال ابن الشجري، ولتقارب ما بينهما من المعنى (٨).

<sup>(</sup>١) انظر الأصداد لابن الأنباري: ٤٠، لسان العرب(سوا)٤١٨/١٤ و٤١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحجة للقراء السبعة ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٩٨/١، ضرورة الشعر: ٢٩٢، شرح التسهيل٧/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) البيت في الكتاب ٢/١٦ و ٤٠٨، المقتضب٤/، ٣٥، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) لمحمد المدني المعروف بابن المولى، انظر المقاصد النحوية٢/٩٥١ (بحاشية حاشية الصبان).

<sup>(</sup>٧) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٩٥/١، شرح التسهيل ٣١٢رو ٢١٥و، شرح الكافية الشافية ٧١٧/٠.

<sup>(</sup>٨) انظر علل النحو: ٤٠١.

ولم يخطِّئ ذلك أحد من النحاة – كما فعل أبو نزار – وإنمَـــا كـــان لهـــم في نقـــل (سوَى) عن الظرفية إلى معنى (غير) ثلاثة أقوال:

١- أن ذلك مخصوص بالشعر فقط، وهــو قــول ســيبويه وجمهــور البــصريين،
 وذلك لملازمتها للنصب على الظرفية فلا تتصرف عندهم(١).

٢- أن ذلك جائز قليلا؛ لأن (سوك) ظرف مستمكن، فتستعمل ظرف عالبا، وبمعنى (غير) قليلا، وهو قول الكوفيين، والرماني، والعكبري، وابن هشام (في التوضيح)، والمرادي(٢).

٣- أن ذلك جائز على الإطلاق؛ لأن (سوى) اسم بمعنى (غير) دائما وليست ظرفا، وهو قول الزجاجي، وابن مالك، وابن هشام في (المغني)(٣).

وبعل...

فقد أثبت ابن الشجري صحة استعمال (سوى) غير ظرف بالـــسماع الــوارد عـن العرب المحتج بكلامهم، وهو أقوى دليل في إثبات الاستعمال وصحته، وقيام الحجة على أبي نزار، ثما يعني سقوط ادعائه في تخطئة هذا الاستعمال الذي لم يقل بــه بــصري ولا كوفي، إلا أنه يمكن أن يكون أبو نزار قد أراد ما ذهب إليه جمهور البــصريين مــن أن خروج (سوى) إلى معنى (غير) مخصوص بالشعر فقط، وأما في النثر فهو خطأ، وعلى هذا لا يكون لاعتراض ابن الشجري على أبي نزار وجه، وكان ينبغي لأبي نزار أن يوضّــح مراده ولاسيما وهو يفتي السائل.

**\*** 

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣١/١ و ٢/٧٠١، المقتضب ٤/٤، الأصول ٢٨٧/١، كتاب الشعر ٤٥٣/٢، الإنصاف في مسائل الحلاف ٢٩٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ٧٣/١، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٩٤/١، اللباب في علل البناء والإعراب ٣٠٩/١، ارتشاف الضرب ١٥٤٧/٣، أوضح المسالك ٢٨٢/٢، تعليق الفرائد ١٤١/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الجمل: ٦١، شرح التسهيل٢/٤ ٣١، شرح الكافية الشافية٢/٦ ٧١، ارتشاف الضرب١٥٤٦/٣، مغني اللبيب ١٦٢/١، تعليق الفرائد٦/٦).

### (قبل) وربعد) بين الظرفية الزمانية والمكانية

نعن الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "....فإن قيل: لم كان حذْف (أنْ) اضطرارا في قوله: (قبيل أفقدُها)(١)، وظاهر أمر (قبل وبعد) أهما ظرفا زمان، فهلاً أضيفا إلى الفعل بغير تقدير (أنْ) كسائر أسماء الزمان؟ . فالجواب: أن المكان أحق بهما من الزمان، وقد أوضح حالهما أبو سعيد السيرافي في (شرح الكتاب) في قوله: " إن (قبل وبعد) غيرُ متمكّنين، فلا يُرفعان، ولا يجوز: سير قبلُك، والذي منعهما من التَّصرف والرفع أهما ليسا باسمين لشيء من الأوقات، كالليل والنهار، والساعة والظهر والعصر، وإنما استُعملا في الوقت للدَّلالة على التقديم والتأخير ".... ويشهد بأن أصلهما المكانُ ثلاثةُ أشياء:

أحدها: امتناعهم من إضافتهما إلى الفعل في حال الـسَّعة، وإنمـا يـضافان إلى (أنْ) والفعل، و(ما) والفعل، كما جماء في التتريل ﴿مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنَ بَعْدِ مَا ٔ جِئْتَنَا﴾<sup>(۲)</sup>.

والثابي: إخبارُك بهما عن الجُنَّة، كقولك: الجبل بعدَ الوادي، والوادي قبلَ الجبل، وظروف الزمان لا تُستعمل أحبارًا عن الأشحاص.

والثالث: أهما أصلُّ في الغايات، ولم نَجدُهم أَدْخَلُوا في حُكمهما إلا ظروف المكان: كفوقُ، وتحتُ، ووراءُ، وقُدَّامُ، وعَلُ.

فهذا قول جَليٌّ كما تراه، والــمُتَّسمُون بالنحو قُبيلَ وقتنا هذا، لمَّن شاهدتُه وسمعتُ كلامه على خلاف ما قلتُه وأوضحتُه. فاستمسك بما ذكرتُه لك، فقد أقمتُ لك بُرهانه.

وهذه المسألة مما ذكرتُه في الرَّد على أبي الكَرَم بن الدَّبَّاس أغاليطَه في كتابه الذي سمَّاه: (المُعْلَم) "(٣).

أُوجَدُ مَيْتًا قُبَيْلَ أَفْقدُها يا حاديَي عيسها وأحسَبُني

<sup>(</sup>١) في قول المتنبي:

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٣/٢١٠و٢١١.

#### ملخص الاعواض:

حَكَم ابن الشجري على (قبل وبعد) بالظرفية المكانية، ودعَّم ذلك بأدلة ثلاثة، فخالف بذلك النحاة قبله، كما ردَّ هذا على أبي الكرم بن الدَّبَّاس(١).

#### الدراسة:

(قَبْلُ وبَعْدُ) اسمان متقابلان، وتلزمهما الظرفية ما لم ينجرًا بررمن (٢٠)، واختُلف في ظرفيتهما أهى زمانية أم مكانية؟ وفي ذلك أقوال ثلاثة:

#### ١ – أهما ظرفا زمان:

ذكر ابن الشجري أن هذا ما عليه المئتسمون بالنحو قبيل وقته، وهو ما عُرف في العربية كما يقول الزَّبيدي (٣)، وجاء التصريح بذلك عند عدد من النحاة كالأخفش، وابن يعيش الصنعاني، وابن القوّاس، والسمين الحلبي، والإسنوي، والسيوطي، وابن طولون الدمشقي (٤)، وغيرهم.

وعلَّل ابن القوّاس كوهما للزمان بأن التقدُّم والتأخُّر اللذين لا يجتمعان من خواص الزمان.

#### ٢ – أهما ظرفا مكان:

هذا رأي ابن الشجري، وقد ذكر أن السيرافي قبله نفى عن (قبل وبعد) أن يكونا هم السين لشيء من الأوقات، وكذا فعل الصيمري أيضا (٥).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ١٢.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح التسهيل۲٤٢/۳.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (بعد)٤/٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر مغني اللبيب ١٧٩/١، التهذيب الوسيط في النحو: ١٧٣ و ١٧٤، شرح ألفية ابن معط ١٧٩٥، الدر المصون ١٩٨١، شرع المصون ٩٩/١، الكوكب الدري فيما يتحرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: ٢٦٣ و٢٦٢، همع الهوامع ١٩٢٣، المسائل المُلقَّبات في علم النحو: ١٢٨.

وابن طولون هو: محمد بن علي بن أحمد بن طولون الدمشقي الصالحي، [٨٨٠هـ- ٩٥٣هـ]، مؤرخ، عالم بالتراجم والفقه والنحو، وله مشاركة في سائر العلوم، تلمذ للسيوطي وغيره، وله عدد من المصنفات في النحو ما بين حواش واحتصارات وتحميعات، انظر الأعلام ٢٩١/٦، مقدمة المسائل المُلقَبَّات في علم النحو: ٢-١٢.

<sup>(°)</sup> انظر التبصرة والتذكرة ٢٠٦/١.

10

ودعَّم ابن الشجري رأيه هذا بأدلة ثلاثة انفرد بذكرها، ولم أجدها عند أحد من النحويين فيما رجعت إليه(١)، وقد ذكر ابن القوّاس أنه قيل في (قبل وبعد) أهما ظرفا مكان لقطعهما عن الإضافة(٢).

ويرجع استدلال ابن الشجري على الظرفية المكانية لـ (قبل وبعد) إلى أمرين:

الأول: أحكام ظروف الزمان لا تنطبق على (قبل وبعد)، حيث إن من أحكامها الإضافة إلى الفعل في حال السَّعة، وعدم جواز الإخبار عن الجُنَّة، فلما امتنع الأول في رقبل وبعد) إلا مع رأن والفعل، و(ما) والفعل، وجاز الثاني دلَّ على أن (قبل وبعد) ليسا بظرفي زمان وإنما ظرفا مكان.

والناين: اختصاص (قبل وبعد) بألهما أصل في الغايات، ولم يُدخِلوا في حكمهما إلا ظروف المكان التي فيها هذه الخاصِيَّة (٣)، فدلَّ هذا على ألهما للمكان لا للزمان.

٣- ألهما يتجاذبهما الزمان والمكان:

وذلك بحسب ما يضافان إليه، فإن أضيفا إلى الزمان كانا زمانين كقولك: قدمت قبل الظهر، وأسافر بعد العصر، وإذا أضيفا إلى المصدر فهما زمانان أيضا، كقولك: قمت قبل قيامك، وقد يحذف الزمان بينهما وبين ما يضافان إليه كقولك: جئت قبل زيد، أي: قبل زمان مجيء زيد، وإن أضيفا إلى المكان كانا مكانين، كقولك: داري قبل دراك وبعد المسجد، وهذا رأي عدد من النحويين واللغويين كالعكبري، وابن الخباز، والدماميني، والراغب الأصفهاني، وأبي البقاء الكفوي، والزّبيدي(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر السيرافي أن (قبل وبعد) يكونان خبرين للجثث وغيرها إذا كانا مضافين، كقولك: زيد قبل عمرو، وبعد عمرو، والقتال قبل يوم الجمعة، وبعد يوم الجمعة، ولكنه لم يستخدم هذا دليلا على أنهما ظرفا مكان، انظر شرح الكتاب٤/ل١٤٤، وقد أشار إلى هذا أيضا سيبويه، انظر الكتاب٢٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح ألفية ابن معط١/٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب٢٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر اللباب في علل البناء والإعراب ٨١/٢، توجيه اللمع: ١٩٤، التصريح بمضمون التوضيح ١٩٢/٣، مفردات ألفاظ الفرآن (قبل): ٦٥٣، الكُلِيَّات: ٥٩٠، تاج العروس (قبل)٥٩٥/١٥، وجاء هذا الرأي في شرح ألفية ابن معط لابن القواس ٤٧/١).

وهو ما ذهب إليه ابن الشجري في موضع آخر من (الأمالي)(١)، حيث ذكر أن (قبل وبعد) يتجاذبهما الزمان والمكان.

وعلى هذا يمكن الإخبار بهما عن الجُثَّة متى ما أضيفا إلى المكان، فلا يكون في ذلك حجة على ألهما للمكان فقط كما ذهب إليه ابن الشجري.

ولأبي حيان رأي آخر في (قبل وبعد)، حيث يرى أنهما في الحقيقة ليسا بظرفين، بل هما صفتان في الأصل للظرف، فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو، فأصله: جاء زيد زمانا قبل زمان مجيء عمرو، وكذلك جاء بعد عمرو، أي: زمانا بعد زمان مجيء عمرو، ثم خُذف ذلك اتساعا. وفيه نظر لا يخفى على متأمِّله كما يقول السمين الحلبي(٢).

ويعل...

فالرأي الأقرب للصواب هو أن (قبل وبعد) بحسب ما يصفافان إليه، والأكشر فيهما بحسب هذه الإضافة ألهما يكونان للزمان، ولعل هذا ما جعل النحاة قبل ابن الشجري يحكمون عليهما بألهما ظرفا زمان بناء على الأكثر، إلا أن ذلك لا يمنع من كولهما للمكان أيضا في بعض المواضع، وهو ما منع من أن ينطبق عليهما بعض أحكام ظروف الزمان؛ لما فيهما من هذا التجاذب بين الزمان والمكان، ولكن هذا لا يعني الحكم عليهما بألهما ظرفا مكان فقط كما ذهب إليه ابن الشجري.

**\* \* \* \* \* \*** 

<sup>-</sup> وأبو البقاء الكفوي هو: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، [١٠٢٨هـ ١٠٩٤هـ]، كان من قضاة الأحناف، من أهم ما صنف الكُليَّات، وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، انظر الأعلام ٣٨/٢، مقدمة الكُليَّات: ٧.

<sup>.090/7(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب٤/١٨١٦، الدر المصون١٠٠/١.

### اللامر في الآم) التي أصليا: إلا لا

نص الاعواض:

يقول ابن الشجري: "فرلاه) في قوله: (لاه ابن عمك) أصله: للسه، فحَذف لامَ الجر، وأعملها محذوفة كما أعمل الباء المحذوفة في قولهم: الله لأفعلن ....ولا يجوز أن تكون اللام في قوله: (لاه ابن عمك) لامَ الجسر وفُتحت لجاورة للألف حكما زعم بعض النحويين - لأهم قالوا: لَهْيَ أبوك، بمعنى: للسه أبوك، ففتحوا اللام، ولا مانع لها من الكسر في (لَهْيَ) لو كانت الجارة، وإنما يفتحون لام الجرم على المضمر في نحو: لك ولنا، وفتحوها في الاستغاثة إذا دخلت في اسم المستغاث به؛ لأنه أشبه الضمير من حيث كان منادًى، والمنادى يحُلُ مَحل الكاف من قولك: أدعوك "(١).

ملخص الاعتراض:

لم يجز ابن الشجري زعم بعمض النحمويين في كمون الملام في (لاه) لام الجمر وفُتحت لمجاورة الألف، لورود ما ينقضه، ولأنه ليس من المواضع المتي يقماس فيهما فتح لام الجر.

الدراسة:

ذهب الجمهور كالخليل وسيبويه والزجاج والسيرافي والفارسي (٢)وابن الشجري إلى أن لام الجر قد حُذفت من (لاه) حيث إن أصلها: لِلَّه، وحُذفت تخفيفا لكثرة الاستعمال.

و حالفهم المبرد في هذا وزعم أن لام الجسر باقية في (لاه)(٣)، فعُسورض بأن لام الجر مكسورة مع الظاهر ولام (لاه) مفتوحة(٤)، فعلَّلَ ذلك بأهَا فُتحت لمجاورة

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٥٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب٢/٥١١و١٣٣ او ٤٩٨/٤، شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل٢١٦و٤/ل٢٣٣، كتاب الشعر ٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل٢١٦و٤/ل٣٣٧، شرح المفصل ١٠٤/٩، ارتشاف الضرب٢٦١/٤، همع المخوامع٤٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٤ /٢٣٣٠.

الألف، إذ لو كُسرت اللام لقلبت الألف ياء(١)، والذي حمل المبرد على هذا أن حرف الجر عنده لا يحذف ويبقى عمله إلا بعوض(٢).

وتعليل المبرد لفتح اللام لم يوافق عليه ابن الــشجري- وهــو مــسبوق في ذلــك بالسيرافي والفارسي<sup>(٣)</sup>- لمخالفته للقياس من وجهين:

١- أن اللام قد فُتحت وليس بعدها ألف في قــولهم: لَهْــيَ أبــوك، بمعــنى: لِلَّــه أبوك، فلو كانت هذه اللام هي الجارة لبقيت مكسورة؛ إذ لا مقتضى لفتحها.

٢- أن القياس في فتح لام الجريكون مع المضمر كلك ولنا، ومع المستغاث
 به، والقياس في كسرها مع المظهر، وإنما كان ذلك للفرق بينهما، ففتحها في
 (لاه) لا يسوغ في اللغة الفاشية.

وبعل...

فاعتراض ابن الشجري على تعليل فستح السلام ليسصح كوفها جارة في (لاه) صواب؛ وذلك لمخالفته لقياس فتح لام الجر في الشائع مسن اللغة، ولعدم اطسراد هذا الفتح حيث يَرِد عليه ما ينقضه، فثبت بهسذين السوجهين أن الحكم على لام (لاه) بألها لام الجر غير صحيح، وإنما لام الجر قد حُسذفت لكشرة استعمال اسم (الله) تعالى، فخصوه بأحكام عدة هذا منها.

**\*\*** \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٤ / ٢٣٣٠،

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب٣٣٦/٢و٣٤٨، بحالس العلماء: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب٤/ل٢٣٣، كتاب الشعر ٤٦/١.

#### فيادة (ل) مطلقا

نص الاعتراف:

يقول ابن السنجري: " إنه ليست (لا) في قوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَ قِعِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهُ وَمِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

ملخص الاعتراض:

يعترض ابن الشجري علمي بعمض النحمويين لحملمهم (لا) في آيمي الواقعمة والمعارج على (لا) في آيمة القيامة، وحجته في ذلك وجود الفرق بينهما.

(لا) في قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ صلة عند أكثر المفسرين كابن عباس صفيه – وسعيد بن جبير كَالَمُلُمُ – (°)، وعند أكثر النحويين كالكسائي، وقطرب، وأبي عبيدة، والأخفش، والزجاج، وابن السراج، والفارسي (١).

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٥.

<sup>(</sup>۲) المعارج: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) القيامة: ١.

<sup>(</sup>٤) الأمالي٢/٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن٩ ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الأضداد: ٢١٥ وإعراب القراءات السبع وعللها ٤١٤/١٤، الصاحبي: ٢٥٨، محان القرآن ٢٧٧/٢، معاني القرآن ٢٨٤/٢ معاني القرآن للأحفش ٦٨٤/٢، معاني القرآن وإعرابه للزحاج ٢٥١/٥، الأصول ٤٠١/١، الحجة للقراء السبعة ٣٤٣/٣.

واعترض الفراء على جعل (لا) صلة هنا، وعلَّل ذلك بأنه لا يُبتدأ بجحد ثم يُجعل صلة يُراد به الطَّرح؛ لأن هذا لو جاز لم يُعرف خبر فيه جحد من حبر لا جحد فيه، ووافقه في هذا ابن قتيبة(١).

وهذا الاعتراض من الفراء بأن (لا) لا تكون صلة في أول الكلام صحيح ولا اختلاف فيه، وأُجيب عن ذلك بأن مجاز القرآن مجاز السورة الواحدة، فبعضه متصل ببعض (٢)، فعلى هذا تكون (لا) قد وقعت بين كلامين فلا مانع من كولها صلة.

ويرى الفراء أن (لا) في الآية ردِّ لكلام سابق؛ لأن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرد عليهم في كشير من الكلام المبتدأ منه، وغير المبتدأ(٣).

وما ذهب إليه الفراء في جعل (لا) ردًّا في آيــة القيامــة غــير بعيــد، وهــو رأي الطبري، وابن قتيبة، والرماني، وأجازه أيضا الفارسي(٤).

ولكنَّ الحُكم بذلك على (لا) في كل آية جاءت مع الإقسام كقوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقَسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّخُومِ ﴿ ( ) ، وقوله: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾ ( ) ، وقوله: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾ ( ) ، وقوله: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ ( ) فيه نظر ، وهو المفهوم من كلام المَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ ﴾ ( ) ، وقوله: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ ( ) فيه نظر ، وهو المفهوم من كلام

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٢٠٧/٣، تأويل مشكل القرآن: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ١٠١/١، إعراب القرآن للنحاس ٧٨/٥، الحجة للقراء السبعة ٣٤٣/٦، شرح المفصل ١٠٩/٨، ويرى الزمخشري أن هذا الجواب غير سديد، انظر الكشاف ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن٣/٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري٢٦٨/٢٣، تأويل مشكل القرآن: ٧٤٧، معاني الحروف: ٨٤، الحجة للقراء السبعة٦/٥٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥)</sup> الواقعة: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) الحاقة: ٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> المعارج: ٤٠.

<sup>(</sup>٨) الإنشقاق: ١٦.

الفراء ونُقل ذلك عنه (١)؛ ولذا اعترض ابن الشجري على جعل (لا) في هذه الآيات بمترلتها في آية القيامة (٢).

وحجته في ذلك وجود الفرق بين (لا) في الموضعين، وذلك الفرق هو أن (لا) في هذه الآيات ليست في أول السورة، وإنما هي واقعة بين الفاء ومعطوفها، وهذا يعني ألها صلة بلا خلاف؛ لوقوعها حشوا، فهي ليست كرلا) في آية القيامة التي وقعت في أول الكلام، وهو ما اعترض به على صلتها هناك، وانتفاؤه هنا في هذه الآيات يجعل هملها على آية القيامة غير صحيح، فتلك محتملة لكولها صلة أو رد، وأما في هذا الآيات فهي صلة فقط ليس غير، وهذا ما جعل أبا جعفر النحاس يقطع بذلك بلا خلاف، فقال وهو يتحدث عن (لا) في آية المعارج: "و(لا) زائدة للتوكيد لا نعلم في ذلك احتلاف، فإنما اختلفوا في أول السورة، وقد أهم النحويون أنه لا تُزاد (لا) و(ما) في أول الكلام، فكان الكلام في هذا أشد "٣)

وبعل...

فاعتراض ابن الشجري على حكم (لا) مع الإقسام في الآيات صحيح، وحجته في ذلك وجود الفرق في موقع (لا) في الآيات ولذا اختلف الحكم عليها، وإطلاق الحكم عاما دون النظر في كل حالة لوحدها خلاف للقياس؛ لأن ما يشبه شيئا من وجه لا يشبهه من كل الوجوه.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري۲۲/۲۵۳ و ۲٤۱/۲۳، الأزهية: ۱۵۳، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات۲/۱۳۸، الجامع لأحكام القرآن۱۳۸۰/۲۳۹،

<sup>(</sup>٢) نقل الزركشي كلام ابن الشجري في البرهان في علوم القرآن٤/٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآنه/٣٤.

حذف (ل) بعد (أن) المصدرية حملا على حذفيا من جواب القسي نصى الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " اختَلف النحويُّون في مواضع من كتاب الله، منها قوله: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ﴾ (١)، ومنها....فقال الكسائي والفراء: يبين الله لكم لئلاً تضلُّوا، وقال أبو العباس المبرد: بل المعنى: كراهة أن تضلُّوا.... وقال علي بن عيسى الرُّمّاني: إن التقديرين في قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ﴾ واقعان موقعهما؛ لأن البيان لا يكون طريقا إلى الضلال، فمن حَذف (لا) فحذفها للدلالة عليها، كما حُذفت للدلالة عليها من جواب القسم في نحو: والله أقوم، أي: لا أقوم، إلا أن أبا العباس حَمَل الحذف على الأكثر؛ لأن حذف المضاف لإقامة المضاف إليه مُقامه أكثر من حذف (لا).

وأقول: ليس يجري حذف (لا) في نحو: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ﴾ مَجرَى حذْفِها من جواب القسم؛ لأن الدلالة عليها إذا حُذفت من جواب القسم قائمة؛ لأنك إذا قلت: والله أقوم، لو لم تُحرِد (لا) لَجِئت باللام والنون، فقلت: لأقومَنُ "(٢).

ملخص الاعتراف:

ردَّ ابن الشجري تنظير الرمايي لحذف (لا) في الآيـــة بحـــذفها في جـــواب القـــسم، معللا ذلك بوجود الفرق في دلالة الحذف بين الموضعين.

الدراسة:

اختُلف في المصادر المؤولة من (أنْ) والفعل التي في موضع المفعول له في مثل قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ﴾ على قولين:

ー てV ー

10

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأمالي٣/١٦٠و١٦١.

١- التقدير: كراهة أن تضلوا، فحُذف المنظاف وأُقسيم المنظاف إليه مُقامه،
 وهذا قول جمهور البصريين كالمبرد، والزجاج، والفارسي، وغيرهم(١).

٢- التقدير: لئلا تضلوا، فحُــذف حــرف الجــر و(لا) النافيــة، وهــذا قــول الكوفيين كالكسائي، والفراء، ويعقوب، وأبي بكر الأنباري، ووافقهــم ابــن قتيبــة، والمالقي(٢).

وقول الكوفيين هذا لا يجيزه جمهور البصريين؛ لأن فيه حذف (لا) وهي حرف جاء لمعنى، فحذفه متعسف كما قال ابن هشام (٣).

وأجاز الرماني القولين - كما ذكر ابن الشجري - وعلَّل حـذف (لا) هنا بأها حُذفت للدلالة عليها من جـواب القـسم في نحـو: والله أقوم، أي: لا أقوم.

واعترض ابن الشجري على تنظير الرماني لوجود الفرق بين دلالتي الحذف على (لا) في الموضعين، حيث إن الدلالة على حذف (لا) في الآية معنوية؛ لأن البيان إنما يقع لأجل ألا يضلوا، بينما الدلالة على حذفها في جواب القسم لفظية، ووجه ذلك أن العرب تضمر (لا) في القسم مع المنفي؛ لأن الفرق بينه وبين الموجَب قد وقع بلزوم الموجَب اللام والنون، فلو لم تكن (لا) محذوفة من جواب القسم (أقوم) لكان مؤكّدًا باللام والنون، لأن هذا هو القياس في القسم الموجَب، فلما لم يُؤكد بهما دل على أن القسم منفى برلا) المحذوفة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر إعراب القرآن للنحاس ١١/١٥، معاني القرآن وإعرابه للزحاج ١٣٧/٢، المسائل العضديات: ٤١، شرح القصائد العشر: ٢٣٥، الكشاف ٥٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للنحاس٢٤٣/٢، معاني القرآن للفراء٢٩٧/١، القطع والإئتناف: ٢٧٩، شرح القصائد السبع الطوال: ٥٧٣، تأويل مشكل القرآن: ٢٢٥، رصف المباني: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٢/١)، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٣٧/١، إعراب القرآن للنحاس ١١/١٥ ومعاني القرآن له ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر في حذف (لا) من حواب القسم أمالي الزجاجي: ٧٨، كتاب الشعر ١/١٥و٥.

١٠,

10

وقد نظّر المالقي أيضا لحذف (لا) في الآية بحــذفها في جــواب القــسم أيــضا، إلا أنه نبّه على وجود اختلاف في الموضعين في الدلالة(١).

ولا يرى الهروي والمهلبي (٢) أنَّ (أنْ) في الآية مصدرية، وإنما هي بمعنى (لسئلاً) فأضافا بذلك معنى جديدا لمعانى (أنْ)، وقد ردّ ذلك المالقي وابن هشام (٣).

وقد قيل في المصدر المؤول في الآية أنه مفعول به لــ(يــبين)، أي: يــبين الله لكــم الضلالة، فإذا بيّن لكم الضلالة اجتنبتموها، قاله النحاس، وهو الوجــه عنــد جــامع العلوم الأصبهاني، ونُسب للأخفش والجرجاني(٤)، ويظهر أنــه الأولى لعــدم تكلــف الحذف.

هذا وقد حكى البغدادي في (شرح أبيات المغين) (٥) اعتراض ابن السشجري على الرمايي بنصه ولم يعلِّق عليه بشيء فكأنه أقره عليه.

ربعل...

فالرمايي ساوى بين حذف (لا) في الموضعين ولم يلحَظ الفرق بينهما، وهو ما لَحَظَه ابن الشجري بإثباته اختلاف الدلالة على حذف (لا) في جواب القسم، وهو فرق دقيق يدل على ثاقب نظر ابن الشجري، وعلى هذا فاعتراضه صحيح.

<sup>(</sup>۱) انظر رصف المباني: ۱۱۷ و۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن مهلب بن الحسن بن بركات، قرأ النحو على جماعة منهم ابن بري، وتصدر لإقراء الأدب، وانتفع به ناس كثير، له نظم الفرائد وحصر الشرائد، توفي عام ٥٨٣هـ، انظر إنباه الرواة٣٣٣/٣، بغية الوعاة٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الأزهية: ٧٠، نظم الفرائد وحصر الشرائد: ١١٩، رصف المباني: ١١٧، مغني اللبيب٢٠/١.

انظر إعراب القرآن للنحاس ١١/١ه ومعاني القرآن له٢/٤٤٢، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٣٣٤/١، وانظر إعراب القرآن المعضلات ٣٥٨/٤، وعما البيان للطبرسي مج7/7/7، التفسير الكبير للرازي ١٢١/١، وانظر البرهان في علوم القرآن ٣٥٨/٤٠.

۱۸۱/۱ (۵)

#### أصل (الذي) عند الفراء

#### نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: ".... وقال الفراء: أصل (الذي): ذا، المُشار به إلى الحاضر، أرادوا نقله من الحضرة إلى الغَيْبَة، فأدخلوا عليه الألف واللام للتعريف، وحَطُّوا أَلِفه إلى الياء؛ للفرق بين الإشارة إلى الحاضر والغائب.

وهذا قول ظاهر الفساد وهو من دَعَاوَى الكوفيين، فمن فساده: أن (ذا) معرفة بما فيه من الإشارة، فلا حاجة به إلى التعريف بالألف واللام، ثم قوله: ووحَطُّوا أَلِفه إلى الياء؛ للفرق بين الإشارة إلى الحاضر والغائب، فاسد أيضًا؛ لأننا لسنا نجد في (الذي) إشارة إلى غائب، كما نجد في (ذلك)، وفي (تلك وذانك وأولئك) إشارة إلى غائب، وأقوى وجوه فساده أنه إذا كان أصل (الذي): ذا -بزَعمه - فما وَجُه هذه اللام المُدْغَمة فيها لام التعريف؟ فقد وضح لك بما ذكرتُه أن أصل (الذي والتي): لَذْ ولَت، كما قال البصريون "(۱).

#### ملخص الاعتراض:

يعترض ابن الشجري على قول الفراء في أصل (الذي)، واصفا إياه بالفساد، وأنه من دعاوَى الكوفيين، وبين فساده بثلاثة أوجه صحَّ بها قول البصريين.

#### الدراسة:

اختلف النحاة في أصل (الذي) على أقوال أربعة، وهي على النحو التالي:

١- أصل (الذي): لَذِي، فهو اسم منقوص على وزن (فَعِل)، ويعلُّ إعلال (قاضٍ)
 فيقال: لَذ.

وهذا قول الخليل، وسيبويه، والأخفش<sup>(٢)</sup>، يقول سيبويه: " وأما (الذي) فإذا سمّيت به رجلا –أو بـــ(التي)– أخرجت الألف واللام؛ لأنك تجعله عَلمًا له، ولستَ تجعله ذلك

<sup>(</sup>١) الأمالي٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظرَ الكتاب٣/٢٨١، معاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١١، اللامات للزجاجي: ٢٨.

الشيء بعينه كــ(الحارث)، ولو أردت ذلك لأثبت الصلة. وتصرفه وتُجريه مُجرى (عَم) "(١).

وشرح السيرافي كلام سيبويه بقوله:" قال: وإن سمّيت رجلا بــ(الذي) أو (التي) نزَعت الألف واللام فقلت: هذا لذي ولتي، ومررت بلذي ولتي؛ لأن الألف واللام كانتا دخلتا للتعريف، كما تدخلان على القائم....لأن قولك: مررت بالذي قام، كقولك: مررت بالقائم، فإذا أفردت (الذي) فسمّيت به نزعْتَ الألف واللام؛ لأن التعريف باللقب، وتصير علمًا قد أغنى من الألف واللام، ولو سمّيته بــ(الذي) مع صلتها لم تُخرج الألف واللام، وصار كتسميتك بالقائم، والحسن....لأن هذه صفات قائمة بأنفسها، فإذا سُمّي بها فكألها صفات غَلَبت على المسمّى"(٢). وهذا القول في أصل (الذي) مذهب سائر البصريين، ووافقهم ابن خالويه(٣).

والدليل على أن أصله (لَذِي) " أن له نظيرًا في كلامهم، نحو: شَجِي، وعَمِي، وهو أقل الأصول التي تبنى عليها الأسماء، وما نقص عن ذلك من الأسماء التي أوْغَلَت في شبه الحرف فعلى خلاف الأصل "(٤).

ثم اختلف البصريون في الغرض من (أل) الداخلة على (الذي) على فريقين:

أ- ألها دخلت للتعريف، وهـو رأي الليث، وسيبويه، والأخفش، والمبرد، والزجاج،
 والزجاجي، والسيرافي وغيرهم(°)، ووافقهم الفراء، وابن خالويه، وابن فارس(٢).

<sup>(</sup>۱) الكتاب٢٨١/٣.

<sup>(</sup>۲) شرح الكتاب٤/ل١٢٠ و ١٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر رأي البصريين في ما ينصرف وما لا ينصرف: ١١١، الأصول: ٢٦٢/٢، الأزهية: ٢٩١، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٧٠/٢، اللباب في على البناء والإعراب ١١٥/٢، شرح المفصل ١٣٩/٣، شرح الرضي على الكافية ١٧/٣، التذييل والتكميل ١٩/٣، ارتشاف الضرب ١٠٠٢/٢، ورأي ابن خالويه في إعراب ثلاثين سورة: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٢٧٢.

<sup>(°)</sup> انظر اللسان(ذا)ه ۱/۰۵)، الكتاب۲۸۱/۳، شرح الجمل لابن عصفور ۱۳۰/۲، المسائل المنثورة: ۲۷۱و۲۷۲، ما ينصرف وما لا ينصرف: ۱۱۱، اللامات: ۲۸، شرح الكتاب٤/ل١٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر اللامات للزجاجي: ٢٨ و الأزهية: ٢٩١، إعراب ثلاثين سورة: ٣١، الصاحبي: ١٢٥.

وقد ذكر الزجاجي أن النحويين مجمعون على هذا، ولعله يقصد إلى زمانه؛ لانتقاض هذا الإجماع برأي الفريق الآخر الآبي ذكره.

ب- ألها زائدة لازمـــة، وتعــرّف الموصــول بــصلته، لا بــــــ(أل)، وهــو رأي الفارسي، وابن جني، والثمانيني، وابن الــشجري، وابــن الخــشاب، وأبي البركــات الأنباري، وابن مالك، وابن أبي الربيع، وابن هشام(١)، وغيرهم(٢).

٧- أصل (الذي): الذال الساكنة وحدها، وما زيد عليه تكشير لها، كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ثم لما أرادوا إدخال السلام عليه زادوا قبلها لامًا متحركة؛ لئلا يجمعوا بين الذال الساكنة ولام التعريف الساكنة، ثم حرّكوا الذال بالكسر، وأشبعوا الكسرة فتولّدت ياء، ذهب إلى ذلك الكوفيون ما عدا الفراء(٣)، وما ذهبوا إليه قريب من دعوى علم الغيب، كما يقول الرضي(٤)، ولهم احتجاجات أبطلها البصريون(٥).

٣- أصل (الذي): ذا، المشار بها إلى الحاضر، وصار على صورة (الذي) بخطوات ثلاث:

الأولى: نُقل من الحضرة إلى الغيبة. الثانية: أُدخلت عليه (أل) للتعريف. الثالثة: حُطّت الألف إلى الياء؛ فرقًا بين الإشارة إلى الحاضر والغائب.

<sup>(</sup>۱) انظر الحجة للقراء السبعة ٢/١٥١ و المسائل المنثورة: ٢٧١ و٢٧٣، سر صناعة الإعراب ٣٥٣/١، الفوائد والقواعد: ٧٠٧، الأمالي ٥٢/٣، المرتجل في شرح الجمل: ٣٠٦، أسرار العربية: ٣٧٩، شرح التسهيل ٢٦١/١، البسيط في شرح ممل الزجاجي ١٨١/١، أوضح المسائك ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) لكلا الفريقين أدلة احتج بها، ولم يسلم قول كل فريق من الاعتراض، انظر المسائل المنثورة: ٢٧٣، سر صناعة الإعراب ٣٠٦، الفوائد والقواعد: ٧٠٧، المرتحل في شرح الجمل: ٣٠٦، شرح الجمل لابن عصفور ١٣٥/٢، النكت الحسان: ٤٥، شرح اللمحة البدرية ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢٩/٢، اللباب في علل البناء والإعراب١١٤/٢، شرح المفصل١٣٩/٣، شرح الرضي على الكافية ١٧/٣، التذييل والتكميل١٩/٣، ارتشاف الضرب٢/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الرضي على الكافية ١٧/٣.

<sup>(°)</sup> انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢٠/٢و٢٦، اللباب في علل البناء والإعراب١١٤/، شرح المفصل١٣٩/٣، التذييل والتكميل١٩٣٣.

1.

10

۲.

هذا رأي الفراء، كما ذكره ابن الشجري، وقد ذكره قبله الزجاجي، والهروي(١).

وعلّق ابن الشجري على قـول الفـراء بأنـه ظـاهر الفـساد ومـن دَعَـاوَى الكوفيين، وتقـديرات الفـراء في (ذا) حـتى صـارت (الـذي) عنـد أبي حيـان تمحُّلات، وهي في غاية الاضمحلال والتعسف لذا ضرب عـن كتابتـها صـفحًا(٢). وقد أفسد ابن الشجري قول الفراء بثلاثة أوجه هي:

أ- أنه فاسد من جهة تعريف (الذي)؛ لأنه إذا كان أصله (ذا) المــشار بهــا فهــي في الأصل معرفة بما فيه من الإشارة، فلا حاجــة بــه إلى التعريــف بــالألف والــلام، فلو أدخلناها عليه لاجتمع فيه تعريفان، وهذا لا يصح.

ب- أنه فاسد من جهة تعليل قلب الألف في (ذا) إلى ياء في (الذي) وهو الفرق بين إشارة الحاضر وإشارة الغائب؛ لأنسا لسنا نجد في (الذي) إشارة إلى غائب، كما نجد في (ذلك)، وفي (تلك وذانك وأولئك) إشارة إلى غائب.

ج- أنه فاسد من جهة إثبات ما لا وجْهه له في (السّدي) إذا كان أصله (ذا) وهو اللام المُدْغَمة فيها لام التعريف، وهو أقوى وجوه فساده؛ لأن هذا التشديد الذي في اللام يدل على أن أصل (السّدي): لَذي، وأن السّلام في (أل) دخلت على حرف من جنسه في الكلمة، فأدغمت لام (أل) مع لام: لَذي (٣).

2- أصل (الذي): ذو، وصار على صورة (الذي) بخطوات شرحها السهيلي بقوله: " إن أكثر العرب لما رأوه اسما وصف به المعرفة، أرادوا تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف، فأدخلوا الألف والسلام عليه، ثم ضاعفوا السلام كيلا يُذْهب لفظها الإدغام، ويُذْهب ألف الوصل في السدَّرْج فسلا يظهر التعريف،

<sup>(</sup>١) انظر اللامات للزجاجي: ٢٨، الأزهية: ٢٩١، وانظر رأي الفراء أيضا في: التذييل والتكميل٢٠/٣، ارتشاف الضرب٢٠/٢، همع الهوامع ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب٢/٢٠١، التذييل والتكميل٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الأزهية: ٢٩١.

فجاء منه هذا اللفظ: (الذو)، فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار معرفة قلبوا الواو منه ياء؛ إذ ليس في كلامهم واو متطرفة منصموم منا قبلها إلا وتنقلب ياء، كقولهم: دلو وأدل، ولا نطول بتكثير النظائر؛ لأن الأصل معروف عند الشّادين، فلما انقلبت الواو يناء، والنضمة كسرة، صار اللفظ: (الذي) "(۱).

وعدَّ أبو حيان تقديرات الــــشهيلي في (ذو) حـــــى صــــارت (الــــذي) تمحّـــلات، وهي في غاية الاضمحلال والتعسف؛ ولذا ضرب عن ذكرها صفحًا(٢).

وبعل...

فإن قول البصريين هو أصح الأقوال في أصل (الذي)؛ لأنه موافق لأصول كلام العرب، وبعيد عن التكلف والتعسف، ويخلو من التقديرات التي فيها تعقيد وإشكال، وكل ذلك ملائم لطبيعة العربية التي تتميز بالوضوح والبيان، والبعد عن الغموض والإبحام، وعلى هذا فاعتراض ابن الشجري على الفراء صحيح؛ لِما في قوله من الفساد البيّن، والتكلف الممجوج.



<sup>(</sup>١) نتائج الفكر: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التذييل والتكميل ٢٠/٣، ارتشاف الضرب١٠٠٢.

۲.

# وقع الضمير المتمل بعد (لولا) الامتناعية

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "...مذهب سيبويه أنه يرى إيقاع المنفصل المرفوع بعدَها هو الوجه....ولا يَمتَنع من إجازة استعمال المتصل بعدها....ومذهب أبي العباس محمد بن يزيد أنه لا يجوز أن يليها من المضمرات إلا المنفصل المرفوع، واحتج بأنه لم يأت في القرآن غيرُ ذلك، وذلك قوله تعالى: ﴿لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾(١)، وقد ذكرت أن هذا هو الوجه عند سيبويه، ولكنه وأبا الحسن الأخفش رويا عن العرب وقوع الضمائر المتصلة بعدها، واحتج سيبويه بقول الشاعر في هذه القصيدة:

## وكم موطنٍ لولايَ طِحْتَ

ودفع أبو العباس الاحتجاج بهذا البيت، وقال: إن في هذه القصيدة شذوذًا في مواضع، وخروجًا عن القياس، فلا مُعَرَّج على هذا البيت.

وأقول: إن الحرف الشاذ أو الحرفين أو الثلاثة إذا وقع ذلك في قصيدة من الشعر القديم لم يكن قادحًا في قائلها، ولا دافعًا للاحتجاج بشعره، وقد جاء في شعر لأعرابي: لولاك هذا العامَ لم أحجُج "(٢).

ملخص الاعواض:

ردَّ ابن الشجري احتجاج المبرد لإنكار وقوع الضمير المتصل بعد (لولا) الامتناعية، واحتجَّ لصحة هذا الاستعمال بورود السماع.

الدراسة:

ابن الشجري ممن يجيز وقوع الضمير المتصل بعد (لولا) الامتناعية، فهو موافق لسيبويه، والأخفش، والفراء (٣)، حيث إلهم يرون أن الوجه والذي عليه أكثر الاستعمال أن يلي (لولا) الضمير المرفوع المنفصل؛ لئلا يختلف إعرابه عن الظاهر؛ إذ كلاهما

<sup>(</sup>۱) سيأ: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) الأماني ١/٢٧٦ - ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب٣٧٣/٢، وحاء رأي الأخفش في تعليقة في بعيض نسخ الكتاب، انظر حاشية ٦ من الكتاب٢/٣٧٥، وأثبتها البغدادي ضمن نص الكتاب في حزانة الأدب٥/٣٣٧، ورأي الفراء في معاني القرآن٨٥/٢٠٠.

مرفوع، والعامل فيهما واحد مع الاختلاف في نوعه بينهم، وغير ممنوع عندهم أن يأتي بعد (لولا) الضمير المتصل الموضوع للنصب والجر، كالياء والهاء والكاف؛ لأنه قد جاء عن العرب استعمال: لولاك، ولولاي.

واحتج سيبويه(١) بقول يزيد بن الحكم الثقفي:

وكم موطن لولاي طحث كما هَوَى بأجْرامه من قُلَّة النِّيق مُنهَوِي<sup>(٢)</sup> واحتج به الفراء أيضًا، وبقول الآخر<sup>(٣)</sup>:

أَتُطْمِعُ فينا مَن أراق دماءَنا ولولاكَ لم يَعرِض لأحسَابِنا حَسَنْ (٤) واحتج ابن الشجري أيضًا بقول الآخر:

أَوْمَتْ بعينيها من الهودج لولاك هذا العامَ لم أحجُجِ<sup>(٥)</sup>

إلا أن المبرد قد أنكر هذا الاستعمال فقال في (الكامل)(٢) بعد ذكره لرأي سيبويه: "والذي أقوله إن هذا خطأ، لا يصلح أن تقول إلا: لولا أنت، قال الله عز وجل: ﴿لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾(٧)، ومن خالفنا فهو لابد يزعم أن الذي قلناه أجود، ويدَّعي الوجه الآخر فيُجيزه على بُعد ".

ونقل أبو جعفر النحاس عن المبرد قوله: " وحُدِّثت أن أبا عمرو اجتهد في طلب مثل: لولاك ولولاي بيتًا يصدِّقه، أو كلامًا مأثورًا عن العرب، فلم يجده. قال أبو العباس: وهو

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) البيت في الأغاني ٣٤٤/١٢، خزانة الأدب٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن٢/٥٨.

<sup>(</sup>٤) لعمرو بن العاص، انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ١٩٣/٢، شرح المفصل١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٥) ينسب لعمر بن أبي ربيعة، انظر الديوان: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) ١٢٤/٢، وانظر الأصول١٢٤/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) سبأ: ۳۱.

مدفوع لم يأت عن ثقة، ويزيد بن الحكم ليس بالفصيح. وكذلك عندَه قولُ الآخر: لولاكَ هذا العامَ لم أحجُج، قال: إذا نظرت إلى القصيدة رأيت الخطأ فيها فاشيا "(١).

وقال السيرافي: " وكان أبو العباس ينكر لولاي ولولاك، ويزعم أنه خطأ لم يأت عن ثقة، وأن الذي استغواهم بيت الثقفي، وأن قصيدته فيها خطأ كثير "(٢).

ويتضح لنا من نص المبرد وما نُقل عنه من النصوص الأخرى أن رأيه في استعمال (لولاك) و(لولاي) يتمثل في:

1 – إنكار هذا الاستعمال وعدِّه خطأ.

٣- الاحتجاج بعدم ورود هذا الاستعمال في القرآن الكريم.

- دفع بيت الثقفي الذي احتج به سيبويه؛ لأن الثقفي - كما يزعم - ليس بالثقة ولا بالفصيح.

٤- عيبه لقصيدة الثقفي التي جاء فيها البيت الشاهد، فالخطأ فيها فاش، وفيها شذوذ، وحروج عن القياس، فلا يحتج بها.

وإنكار المبرد لهذا الاستعمال وتخطئته له مردود عليه بالشواهد التي احتج بها سيبويه والفراء وابن الشجري، وهي حجج لا تُجْحَدُ، كما قال ابن مالك في (الكافية الشافية):

ونحو يا (لولاي) مجرورٌ لدى عمرٍو ورَفْعَهُ سعيدٌ أيَّــدا وأنكرَ استعماله المــبــرد وللمُجيزِ حُجَجٌ لا تُجْحَدُ (٣)

أضف إلى ذلك أنه قد ورد هذا الاستعمال في شعر لرؤبة، وهو ممن لا تُدفع فصاحته، إذ يقول:

لولاكُمَا قد خرجت نفْساهما(٤)

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) شرح الكتاب٣/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكافية الشافية ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت في الإنصاف في مسائل الخلاف٢٩٢/٢، حزانة الأدب٥١/٥٣.

١.

10

ومن الغريب أن المبرد أنكر هذا الاستعمال وقد روى بيتًا فيه هذا الاستعمال قبل إنكاره له، وهو قوله:

ويومٌ بِحِيٍّ تَلافَيْتُهُ ولولاكَ لاصْطُلِمَ العسكرُ(١)

وإنكار المبرد هذا لم يسلم من رد النحاة واعتراضهم عليه، يقول السلوبين: " اتفق أئمة الكوفيين والبصريين، كالخليل وسيبويه، والكسائي والفراء، على رواية (لولاك) فإنكار المبرد هذيان "(٢)، وأبطل ابن عصفور رأي المبرد ووصفه بالفساد(٣).

وأما احتجاج المبرد بعدم ورود (لولاك) و(لولاي) في القرآن الكريم فهو مردود أيضًا، وقد كفانا أبو البركات الأنباري مئونة الرد على المبرد بقوله: "وعدم مجيء الضمير المتصل في التنزيل لا يدل على عدم جوازه، ألا ترى أنه لم يأت في التنزيل ترك عمل (ما) في المبتدأ والخبر، نحو: ما زيد قائم، وما عمرو منطلق، وإن كانت لغة جائزة فصيحة، وهي لغة تميم، قال الشاعر:

رِكَابُ حُسَيْلٍ أَشْهُرَ الصَّيفِ بُدَّنَ وناقةُ عَمرِو مَا يُحَلَّ هَا رَحْلُ
ويَزْعُمُ حَسْلٌ أَنَّه فَرْعُ قومِهِ وما أنت فرعٌ يا حُسَيْلُ ولا أصلُ
ثم لم يدلَّ عدمُ مجيئها في التنزيل عَلَى أَهَا غيرُ جائزةٍ ولا فصيحة، فكذلك
هاهنا "(٤).

و أما دفع المبرد لبيت الثقفي بحجة أنه غير ثقة ولا فصيح فذلك غير صحيح، يقول السيرافي: " ما كان لأبي العباس أن يُسقط الاستشهاد بسشعر رجل من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهم، واستشهدوا بهذا البيت وغيره من

<sup>(</sup>١) الكامل١٢٧٥/٣، وانظر خزانة الأدب٥٢/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب٤/١٧٥٧، الجني الداني: ٥٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٤٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٢٦، وقد حاء إهمال (ما) في بعض القراءات، ولكن الأحذ بلغة الحجاز أولى.

القصيدة، ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن العرب "(١)، وقال ابن يعيش: " وإنكار مثل هذا لا يحسن؛ إذ الثقفي من أعيان شعراء العرب، وقد روى شعره الثقات، فلا سبيل إلى منع الأخذ به "(٢).

وأما عيبه لقصيدة الثقفي بحجة أن فيها أخطاءً وشذوذًا فلا يحتج بها فقد وهنن ذلك ابن الشجري بأن ذلك لا يقدح في قائلها، ولا يمنع الاحتجاج بها.

وإنكار المبرد لبيت الثقفي الذي فيه (لولاي) ليس بالغريب عليه إذا ما عرفنا أن له سوابق في ردِّ الروايات التي تخالف القواعد التي ارتضاها النحاة؛ لأنه كان يريد أن تجري المسائل على نظام مستقيم، وقياس مطرد، فدفعه ذلك إلى أن ينكر بعض الروايات التي تخالف القياس العام، حتى عرض نفسه بسبب ذلك للنقد العنيف (٣).

وبعل...

فاعتراض ابن الشجري على المبرد صحيح؛ لأن السماع يسشهد لصحة استعمال (لولاك) و(لولاي) ونحوهما، إلا أن هذا الاستعمال قليل مختص بالسشعر فقط ولم يَرِد في النثر، وهو خلاف الأولى والأفصح الذي هو: لولا أنا، ولولا أنت.

**†** 

<sup>(</sup>١) شرح الكتاب٣/١٥١.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱۲۰/۳.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب١٠٨/١ من الدراسة، وذكر الشيخ عضيمه لهذا النقد نماذج هي في الانتصار لسيبويه على المبرد: ١٢٤، التنبيهات على أغاليط الرواة:١٢٤، المحتسب١١٠/١.

## استعمال (لولا) عجني (لم)

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " وزعم قوم من الكوفيين أن (لولا) قد استُعملت بمعنى (لم)، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾(١)، قال: معناه: لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب، فنفعها إيماها إلا قوم يونس، وكذلك: ﴿فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُونُلُواْ بَقِيَّةٍ يَهْوَرَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُونُلُواْ بَقِيَّةٍ يَهْوَرَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِنَّهُمْ أَوْنُلُواْ بَقِيَّةٍ يَهْوَرَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِنَّهُمْ أَوْنُلُواْ بَقِيَّةٍ يَهْوَرَ عَنِ ٱللهُ فَي الْمَعْنَى، ومباينٌ لأصح الإعرابين؛ لأن مِنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ أَنْ اللهُ النصب، ولم يأتِ في الآيتين إلا النصب "(٣). المستثنى بعد النفي يَقوى فيه البدل، ويجوز النصب، ولم يأتِ في الآيتين إلا النصب "(٣). ملخص الاعواض:

لا يرى ابن الشجري مجيء (لولا) بمعنى (لم) في الآيتين كما يزعم فريق من الكوفيين، معللا ذلك بأنه استعمال – وإن وافق المعنى – إلا أنه بإجازته يؤدي إلى همل الآيتين على الوجه الضعيف من الإعراب وهو النصب.

الدراسة:

تأيي (لولا) على معنيين مشهورين أحدهما: أن تكون امتناعية، والآخر: أن تكون تخصيصية، ووقع الخلاف في معنى (لولا) في الآيتين اللتين ذكرهما ابن الشجري، والحاصل من ذلك ما يلى:

١- (لولا) بمعنى حرف النفي:

فعند بعض المفسرين هي بمعنى (لم)(٤)، وهو تفسير ابن عباس- رطح المفسرين هي بمعنى (لم)(٤)، وهو تفسير ابن عباس- رطحهما الله-(٥) لآية يونس.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۹۸.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٢/٣١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تأويل مشكل القرآن: ٥٤١، حروف المعاني للزجاجي: ٥.

<sup>(°)</sup> انظر تفسير الطبري٢٩٢/١٢.

١.

وقال بهذا المعنى لـ (لولا) الفراء أيضا في آية هود، وابن فارس والهروي في كلتا الآيتين (١)، وذكر أبو حيان والمرادي وابن عقيل أن علي بن عيسى والنحاس هملا (لولا) بمعنى: (ما) النافية في آية يونس (٢)، ولكن نصُّ النحاس عند إعراب هذه الآية يخالف ما نسب إليه إذ يقول: "قال الأخفش والكسائي: أي: فهلا. قال الفراء: وفي حرف أبي أفها لأن معناه: ألهم لم يؤمنوا. وقال غيره: المعنى: فلم تكن قرية آمنت بمن حُقّت عليهم كلمات ربك، أي: أهل قرية "(٣).

فواضح من كلام النحاس أنه لم يقل بهذا وإنما نقله عن غيره، ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب (معابي الحروف) من أن النحاس حكى أن (لولا) تكون جحدًا(٤).

وجَعْلُ (لولا) في الآيتين بمعنى حرف النفي تفسير معنى لا تفسير إعراب عند ابن الشجري؛ لأنه يترتب عليه المباينة لأصح الإعرابين وأقواهما، حيث إن المستثنى بعد النفي المختار فيه البدل، ولكنه لم يأت في الآيتين إلا منصوبًا على أصل الاستثناء عند جميع السبعة، قال الزجاج: "ولا أعلم أحدًا قرأ بالرفع"(٥)، وذلك مراعاة للفظ، لا للمعنى؛ لأن معنى: (لولا) في الآيتين (هلاً)، قال بذلك الكسائي وأبو عبيدة والزجاج في آية

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ٣٠/٢، الصاحبي: ٢٥٤، الأزهية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الصرب٥/١٣٧١، الجني الداني: ٢٠٨، المساعد٣/٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن٢٦٨/٢، و لم أجد في معاني القرآن له ما يفيد بأنه قال ذلك، انظر معاني القرآن٣١٨/٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الحروف للرماني: ١٢٤.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن وإعرابه٣/٣٥.

يونس (١)، ويعضده قراءة أبي وابن مسعود - رئيت الله عنه عنه الله عنه قال الأخفش في الآيتين، وكذا الزمخشري (٣).

وعلى هذا يكون قوله: ﴿إِلّا قَوْمَ يُونُسَ﴾، و﴿إِلّا قَلِيلاً﴾ نصب على الاستثناء السمُوجَب المنقطع عند سيبويه، والكسائي، والأخفش(٤)، وغيرهم، قال السيرافي بعد ذكره للآيتين: " فلا يجوز في واحد منهما البدل؛ لأنما للاستبطاء والتحضيض، وفي معنى: لو قلت ذلك لكان أصلح، وهذه أشياء تجري مَجرى الأمر وفعل الشرط، ولا يجوز في شيء من ذلك البدل، لو قلت: ليقم القومُ إلا زيدٌ، لم يجُز، كما لا يجوز: ليقم إلا زيدٌ، لم يجُز، كما لا يجوز: إنْ قام أحدٌ إلا زيدٌ، لم يجُز، كما لا يجوز: إنْ قام إلا زيدٌ، ولا: لو قام إلا زيدٌ، ولا يجوز فيه إلا الاستثناء الذي هو إخراج جزء من قام إلا زيدٌ، ولا: لو قام إلى قوم من الكفار أطبقوا على الكفر به ولم يكن فيهم مؤمنون فقبَّح فعلهم، ثم ذكر قومًا مؤمنين باينوا طريقتهم فمدحهم "(٥).

<sup>(1)</sup> انظر إعراب القرآن للنحاس٢٦٨/٢، مجاز القرآن ٢٨٤/١، معاني القرآن وإعرابه للزحاج٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر قراءة أبي في معاني القرآن للفراء ٤٧٩/١، تفسير الطبري ٢٩١/١٢، وقراءة ابن مسعود في الكشاف ٣٥٨/٣، انظر قراءة أبي المجرد الوحيز ٢٠/٧، الفريد في إعراب القرآن المجيد ٢٤/٨، الجامع لأحكام القرآن ٢٤١/٨، البحر المحيط ١٩٢/٥، مغنى اللبيب ٢٠٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن ٢٩٤/١، الكشاف٢/٨٥٣و ٤٢٠، وسيأتي أن الزمخشري حوّز في الآيتين أن (لولا) تكون تحضيضية نافية.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب٣٢٥/٢، إعراب القرآن للنحاس٢٦٨/٢، معاني القرآن للأخفش٢٩٤/١، تذكرة النحاة: ١٥٩، ونُقل عن الأخفش أنه يرى تعين اتصال الاستثناء في آية هود، كأنه لَحَظَ النفي، انظر البحر المحيط٥/٢٧١، الدر المصون٤/٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) شرح الكتاب٣/١١٣.

فإن احتُجَّ لِمَن جعل (لولا) في الآيتين بمعنى (لم) بأنه قُريء بالرفع على الإبدال في ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، حيث رُويت الأولى عن الجرمي والكسائي، والثانية قراءة زيد بن علي(١).

فالجواب أن ذلك من الشاذ النادر (٢)؛ لأن الإبدال يقع بعد ما فيه رائحة النفي، وهو في غير السمُوجَب أرجح من النصب، وقد أجمعت السبعة على النصب، فدل على أن الكلام مُوجَب، ولكن فيه رائحة غير الإيجاب (٣)، ثم إنه يمكن تخريج القراءتين على غير إعراب البدل بجعل (إلا) بمعنى: (غير) صفة للأهل المحذوفين في المعنى، ثم يعرب ما بعد (إلا) بمثل إعراب (غير) لو ظهرت في موضع (إلا)، أجازه يونس، والأخفش، والزجاج، والنحاس، ومكي، والعكبري (٤)، وغيرهم.

٣- (لولا) بمعنى: (هلَّا)، والغرض التحضيض المنفي:

هذا رأي الفراء في آية يونس، ووافقه الطبري، والمنتجب الهمذايي، وجوّزه الزمخشري في الآيتين(°).

وعلى هذا المعنى لـــ(لولا) يجوز أن يكون الاستثناء في: ﴿إِلا قَوْمَ يُونُسَ﴾ و﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ و﴿إِلَّا قَوْمَ وَعَلَى هذا المعنى؛ لأن تقديره في آية يونس: ما آمن من أهل قرية إلا قومَ يونس عليه السلام، وتقديره في آية هود: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا،

<sup>(</sup>١) الأولى في مختصر في شواذ القرآن: ٦٣و الكشاف٢/٣٥٨ وظاهر من كلامهما أنها قراءة، وأما الثانية فهي في البحر المحيطه/٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١/١٥٥، وقراءة الكسائي سبعية لا توصف بالشذوذ، ولعل المراد شذوذ الطريق، أو أن الذي رُوي عنه وجه إعرابي جائز لا قراءة.

<sup>(</sup>٣) انظر مغني اللبيب ٢٠٤/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر البديع في علم العربية ٢٢٨/١، معاني القرآن للأخفش ٢٩٥/١، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣٥/٣، إعراب القرآن للنحاس٢٦٩/٢، مشكل إعراب القرآن ٣٥٤/١، التبيان في إعراب القرآن ٦٨٦/٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن ٤٧٩/١، تفسسير الطبري ٢٩١/١٢، الفريد في إعراب القرآن الجيد٢٠/١٥، الكشاف ٣٩٨/٢، الفريد في إعراب القرآن الجيد٢٠/١٥، الكشاف ٣٩٨/٢.

بالنصب على أصل الاستثناء المنفي المتصل، وإن كان الأفصح فيه الرفع على البدل؛ ولذا جوّزه الزجاج، مع نصه على عدم وجود قراءة به(١)، ورُدّ عليه؛ لأنه ينبغي أن يكون تأويل النفي ظاهرًا(٢)، كما يَرِد عليه تضعيف ابن الشجري السابق.

وجعل الفراء الاستثناء على هذا المعنى لــ(لولا) منفيا منقطعا(٣)، والنصب فيه كلام ألحجاز، وهو المختار، ويجوز الرفع على البدل، وهو كلام تميم.

وأخذ الطبري برأي الفراء فقال: " فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله: ﴿فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةً ءَامَنَتُ ، بمعنى: فما كانت قرية آمنت، بمعنى الجحود، فكيف نُصب ﴿قَوْمَ ﴾، وقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدًا كان ما بعده مرفوعًا، وأن الصحيح من كلام العرب: ما قام أحد إلا أخوك، وما خرج أحد إلا أبوك؟ قيل: إن ذلك إنما يكون كذلك إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله، وذلك أن الأخ من جنس أحد، وكذلك الأبُ، ولكن لو اختلف الجنسان حتى يكون ما بعد الاستثناء من غير جنس ما قبلَه، كان الفصيح من كلامهم النصب، وذلك لو قلت: ما بقي في الدار أحد إلا الوتد، وما عندنا أحد إلا كلبًا أو حمارًا؛ لأن الكلب والوتد والحمار من غير جنس (أحد)، ومنه قول النابغة الذبياني:

..... عَيَّتْ جوابًا وما بالرَّبْعِ من أحدِ (٤)

ثم قال:

إلا أَوَارِيَّ لأَيًّا مَا أُبَيِّنُهَا وَالنُّؤْيَ كَالْحُوضِ بِالمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ

فنَصَب (الأَواريُّ)؛ إذ كان مستثنى من غير جنسه، فكذلك نَصْبُ ﴿قَوْم يُونُسَ﴾، نُصِبوا لأَهُم أَمة غيرُ الأَمم الذين استُثنُوا منهم، ومن غير جنسهم وشكلهم، وإن كانوا

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن وإعرابه٣٥/٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل١١، شرح الرضي على الكافية ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٣)انظر معاني القرآن ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٤٧.

١.

10

من بني آدم، وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية الاستثناء المنقطع، ولو كان قومُ يونس بعض الأمة الذين استُثنُوا منهم كان الكلام رفعًا، ولكنهم كما وصفت "(١).

وعلى هذا لا إشكال في إعراب المستثني، حيث جياء نصبا على الاستثناء المنفي المنقطع، وهو ما يدفع حجة ابن الشجري حينما ضعّف بما مجيء (لولا) بمعنى حرف النفي.

٣- (لولا) بمعنى:(هلّا)، والغرض التوبيخ:

ذهب إليه ابن عطية في آية يونس، يقول: " وقد تجيء (لولا) ولسيس من قصد المخاطب أن يحض المخاطب على فعل ذلك الشيء، فيكون حينئذ توبيخًا....كقولك لرجل قد وقع في أمر صعب: لولا تحررزت، وهذه الآية من هذا القبيل "(۲).

وإليه ذهب أبو حيان (٣)، وابن هشام الذي نسبه للأخفش، والكسائي، والفراء، وعلي ابن عيسى، والنحاس، يقول: " والظاهر أن المعنى على التوبيخ، أي: فهلاً كانت قرية واحدة من القرى المُهلَكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك، وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنحاس، ويؤيده قراءة أبي وعبد الله: ﴿فَهلاً كَانَتُ وَ ويلزم من هذا المعنى النفي؛ لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع، وقد يُتوهم أن الزمخشري قائل بألها للنفي؛ لقوله: " والاستثناء منقطع بمعنى: (لكن)، ويجوز كونه متصلا والجملة في معنى النفي، كأنه قيل: ما آمنت (٤) " ولعله أراد ما ذكرنا، ولهذا قال: "والجملة في معنى النفي"، ولم يقل: ولولا للنفي...." (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري٢٩١/١٢، وكلامه بسط لكلام الفراء في المعاني ٤٧٩/١، كما ذكر الدكتور الطناحي، انظر الأمالي ٢٤/١ من الدراسة.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز٧/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط٥/١٩٢

<sup>(</sup>٤) الكشاف٢/٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ٢٠٤/١.

وذكر ابسن الأنبساري في قولم تعسالى: ﴿إِلا قَوْمَ يُونُسَ﴾ قسولين آخسرين (١)، أحدهما: أن (إلا) بمعنى الواو، والمعنى: وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بمسم كذا وكذا، وهذا مروي عن أبي عبيدة، والفراء ينكره (٢).

والآخر: أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه، تقديره: حتى يسروا العذاب الأليم إلا قوم يونس، فالاستثناء على هذا متصل غير منقطع.

وأما (لولا) في آية هود فبمعنى (هلا) استُعملت للتعجب عند النحاس، وهي عند أبي حيان تحضيضية صحبها معنى التفجع (٣).

ووحال...

فمنع ابن الشجري مجيء (لولا) بمعنى (لم) في الآيتين صواب؛ لأن تجويز خروج الحرف إلى معنى آخر يحتاج إلى الشواهد القوية المؤيدة لها، والخالية من التضارب مع بقية القواعد الأخرى، إذ لا يكفي لإثبات ذلك موافقة المعنى فقط؛ لذا كان القول بمجيء (لولا) بمعنى (لم) في الآيتين الكريمتين ضعيفا؛ لأنه يؤدي إلى أن يُحملا على الوجه الإعرابي المرجوح، وهذا أمر ينبغي أن يُنرزه عنه كتاب الله تعالى.

**\$** 

<sup>·</sup>v· -v- -v

<sup>(</sup>١) هما في زاد المسير ١/٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مجاز القرآن ٢٨٢/١، معاني القرآن ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن٢/٧٠، البحر المحيط٥/٠٧٠.

١.

10

# نوع (ما) التعجبيّة

نص الاعتراض:

يقول ابن السشجري: " و (ما) التعجبيّة في تقدير: شيء، وموضعها رفع بالابتداء، وخبرها ما بعدَها من الفعل والفاعل والمفعول.... فالتقدير في قولك: ما أحسنَ أخاك! على مذهب الخليل وسيبويه: شيءٌ أحسنَ أخاك.

وذهب الأخفش إلى ألها موصولة بمعنى: الذي، والجملة التي هي أفْعَل وفاعله ومفعوله صلتُها، وألها مبتدأً خبره محذوف، فالتقدير: الذي أحسنَ أخاك شيءٌ.

وقول الخليل وسيبويه أصَعُ الأن التعجُّب في الإهام بمرّلة السرط والاستفهام، فإذا حُكم بأن (ما) التعجبية موصولة، فإن الصلة تُخرِجها من الإهام، من حيث كانت الصلّلة موضّحة للموصول، ويُقوي مندهب الخليل وسيبويه أن الكلام على قولهما تامُّ غيرُ مُفتقر إلى تقدير محذوف، وأن هذا الخبر المقدَّر وفيما ذهب إليه الأخفش – لم يظهر في شيء من كلامهم"(١).

ملخص الاعتراف:

رجّح ابن الشجري قول الخليل وسيبويه في نوع (ما) التعجبية، وعلَّله وقواه، وردّ على الأخفش رأيه فيها؛ بحجة ما يترتب عليه من إخراج التعجب من معنى الإبجام، وتقدير محذوف لم يثبت في كلام العرب.

الدراسة:

(ما) في ما أحسنَ زيدًا! اسم مبتدأ بالإجماع إلا خلافًا شادًا عن الكسائي أنه لا موضع له من الإعراب(٢)، واختلفت أقوال النحاة في نوع (ما) التعجبية كما يلى:

أولاً (ما) التعجبية نكرة تامة مــستغنية عــن الــصلة والــصفة بمعــنى: شــيء، والتقدير: شيءٌ أحسن زيدًا، أي: جعله حسنًا.

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب٢٠٦٥/٤.

هذا قول الخليل، ووافقه سيبويه، وإليه ذهب البصريون(١)، ورجّحه ابن الشجري، وهو أحد أقوال الأخفش(٢)، و به قال ثعلب من الكوفيين(٣).

وعلى هذا تكون (ما) في موضع رفع بالابتداء، و(أحسن) فعل ماضٍ غير متصرف – على مذهب البصريين<sup>(٤)</sup> وفيه ضمير يرجع إلى (ما)، و(زيدًا) مفعول به، والجملة في موضع الخبر، كما تقول: عبدُ الله أحسن زيدًا.

والدليل على أن (ما) هنا منكورة غير موصوفة " أن ما بعدكها لا يخلو من أن يكون صفة، أو صلة، أو خبرًا، فلو كان صفة أو صلة لاحتاج الاسم المبتدأ إلى خبر؛ إذ الوصف مع الموصوف لا يكون كلاما تامًا، كما أن الصلة مع الموصول لا تكون كلاما تامًا، كما أن الصلة مع الموصول لا تكون كلاما تامًا، والخبر ينبغي أن يكون مضمرًا إذ ليس بمظهر، وذلك المضمر لا يخلو من أن يكون شيئا متصلا به من فعل يفعله، أو أمر يُنسب إليه أو غيره، فإذا قصد به شيء أو خُصَّ به أمر فَسَد بذلك معنى التعجب "(٥)، والعلة في ذلك " أن قصد المتعجِّب الإعلام بأن المتعجَّب منه ذو مزيّة إدراكها جلي، وسبب الاختصاص بما خفي، فاستحقت الجملة المعبَّر بها عن ذلك أن تفتت بنكرة غير مختصة؛ ليحصل بذلك إنمام متلوِّ بإفهام، ولا ريب أن الإفهام حاصل

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٧٢/١، المقتضب ١٧٣/٤، الأصول ٢٦/١، مجالس العلماء: ١٢٥، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٨٢، الإيضاح: ١٣٠، الفوائد والقواعد: ٥٥١، اللباب في علل البناء والإعراب ١٩٦/١، شرح المفصل ١٤٩/٧، شرح الجلم لابن عصفور ٥٨٢/١، شرح التسهيل ٣١/٣، ارتشاف الضرب ٢٠٦٥/٤، مغني اللبيب ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) رأيه في معاني القرآن ١٩٢/١، وانظر شرح التسهيل٣١/٣، ارتشاف الضرب٢٠٦٥/٤، مغني اللبيب٧/١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر أمالي ابن الشجري ٣٨١/٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) المسائل المشكلة: ٢٥٥.

بايقاع أَفْعَل على المتعجَّب منه، إذ لا يكون إلا مختصًا، فيتعين كون الشابي مقتضيًا للإبجام وهو (ما)؛ فلذلك اختير القول بتنكيرها "(١).

ثانيا- (ما) التعجبية موصولة بمعنى: الذي، وهي في موضع رفع بالابتداء، وما بعدها من قولك: (أحسن زيدًا) الصلة، والخبر محذوف وجوبًا، والتقدير: الذي أحسن زيدًا شيءٌ.

هذا ثاني أقوال الأخفش في (ما) التعجبية، وورد قوله هذا في تعليقة على (الكتاب) نصها: "قال الأخفش: وإن شئت جعلت (أحسن) صلة لرما)، وأضمرت الخبر، فهذا أقيس وأكثر "(٢)، وهو المشهور من مذهبه، وحكاه ابن بَابْشَاذ عن طائفة من الكوفيين، وقيل هو مذهب الكوفيين ").

وذكر السيرافي حجة الأخفش في جعله (ما) التعجبية موصولة فقال: "قال الأخفش: إنما تكون (ما) غير موصولة في الاستفهام والجازاة، فالاستفهام قولك: ما عندك؟ والجازاة قولك: ما تفعل أفعل وإذا كانت في الخبر فهي بمعنى: (الذي) موصولة، كقولك: ركبت ما عندك، وشربت ما أصلحته، أي: ركبت الذي عندك، وشربت نبر فينبغي أن تكون (ما) الذي عندك، وشربت الذي أصلحته. قال: والتعجب خبر فينبغي أن تكون (ما) فيه موصولة "(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ٣١/٣، واعترض على هذا القول ورُد عليه انظر المقتضب ١٧٦/٤، مجالس العلماء: ١٢٧، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٨٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ١٤٧/١، شرح المفصل ١٤٦/٧، شرح الجمل لابن عصفور ٥٨٣/١، شرح قطر الندى: ٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۷۳/۱ حاشية ١، وانظر رأي الأحفى هذا في المقتضب ١٧٧/٤، الأصول ١٠٠/١، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٨٠، الفوائد والقواعد: ٥٥٠ المقتصد في شرح الإيضاح ٥٩٥/١، أسرار العربية: ١١٢، اللباب في علل البناء والإعرب ١٩٦/١، شرح المفصل ١٤٩/٧، شرح الجمل لابن عصفور ٥٨٢/١، شرح التسهيل ٣١/٣، ارتشاف النسرب ٢٠٦٥، مغنى اللبيب ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ارتشاف الضرب٢٠٦٥/٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الكتاب ١/١٣٨١، وانظر المقتضب٤/١٧٣، شرح الحمل لابن عصفور١/٨٣٠.

وقال ابن السراج: " واحتجَّ مَن يقول هذا القول بقولك: حسبك؛ لأن فيه معنى النهى ولم يُؤت له بخبر "(١).

ويتحصل من قول الأخفش هذا إفهام وإبهام - بعكس قول الخليل - حيث إن حصول الإفهام بذكر المبتدأ وصلته، والإبهام حاصل بالتزام حذف الخبر(٢).

واعترض ابن الشجري على رأي الأخفش معلِّلا ذلك بثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

الكلام على قول الأخفش فيه تناقض بين معيى التعجب الذي لا يكون إلا من خفي السبب؛ لأنه من مواضع الإبهام، و(ما) الموصولة الموضّحة بالصلة (٢)، يقول السيرافي: " العلة التي من أجلها كانت (ما) في الاستفهام والجازاة غير موصولة هي بعينها موجودة في التعجب، وذلك أن المستفهم إنما يستفهم عمّا لا يعرف، فلو وصل (ما) لأوْضَح واستغنى عن الاستفهام، والجازي إنما يريد أن يعرف، ولو وصل حمل على شيء بعينه، فاستغنى عن الصلة، والمتعجّب مُبهم، فلا يصحّ أن يصل (ما) فتخرج عن الإهام؛ لأن الصلة إيضاح وتبيين "(٤).

ثم إن قول الأخفش مخالف للنظائر من حيث تقدُّم الإفهام وتأخير الإبهام، والعادة في الكلام المتضمن إفهامًا وإبهامًا تقديم الإبهام وتأخير الإفهام، كما في ١٥ ضمير الشأن ومفسره، وفي ضميري (نعْمَ) و(رُبَّ)، وفي السمميَّز والتمييز (٥).

الوجه الثاني:

<sup>(</sup>١) الأصول ١٠٠/١) وانظر شرح المفصل ١٤٩/٧.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل۳١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر هذ الوحمه في الفوائد والقواعد: ٥٥٢، المقتصد في شرح الإيمضاح ١/٣٧٥، اللباب في علمل البناء والإعراب ١٩٦/١، شرح الجمل لابن عصفور ٥٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكتاب للسيرافي ١/ك٥٦١، وانظر المقتضب١٧٣/٤، محالس العلماء: ١٢٥، شرح الجمل لابن عصفور ٥٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح التسهيل٣١/٣، شرح الرضى على الكافية٤/٢٣٤.

۲.

الكلام على قول الأخفش غير تام لِمَا فيه من الافتقار إلى تقدير محذوف وهو الخبر، وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إليه.

الوجه الثالث:

حذف الخبر هنا حذف بلا دليل؛ لأن الخبر المقلد لم يظهر في شيء من كلامهم، فلا يجوز أن يقدّر شيء لم يظهر في نظم ولا نشر(١).

وحذف الخبر هنا على قول الأخفش يَرِد عليه أمور أحرى لم يدكرها ابن الشجري وهي:

الأمر الأول:

أن الخبر المضمر إما أن يكون مجهولا أو معروفًا، فإذا كان مجهولا لم يَجُز أن يضمر؛ لأن المضمرات إنما تُحذف في اللفظ وتُراد في المعنى؛ لمعرفتها والعلم بها، فإذا جُهلت لم تُضمر، وإذا كان معروفًا لم يَجُز أن يُضمر أيضا؛ لأن الكلام سيدخله الاختصاص بهذا التعريف، وهو غيرُ مقصود ولا مراد؛ لأنه موضعُ تعجب القصدُ منه الإبجام، فإذا تخصّص خرج عن الحد الذي وضع له (٢).

الأمر الثابي:

أن العادة في الخبر الملتزَم الحذف أن يسدَّ مسدَّه شيء يحصل به استطالة، كما فيما بعد (لولا)، وفي: عَمْرُك لأفعلنَ، فكون الخبر محذوفًا هنا دون استطالة حكمٌ بما لا نظير له (٣). الأمر الثالث:

أن تقدير الخبر هنا لا فائدة فيه؛ إذ تقديره: الذي أحسن زيدًا شيء، وهذا لا يستفيد منه السامع؛ لأنه معلوم أن الحسن إنما يكون بشيء أوجبه، فيكون بذلك قد أضمر ما هو معلوم فلم يكن فيه فائدة(٤).

<sup>(</sup>١) انظر هذا الوجه في الفوائد والقواعد: ٥٥٢، شرح الجمل لابن عصفور ٥٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) المسائل المشكلة: ١٧٠، وانظر شرح المفصل ٤٩/٧، شرح الجمل لابن عصفور ٥٨٢/١، شرح التسهيل٣٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) شرح النسهيل٣١/٣، وانظر شرح الرضي على الكافية ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر اللباب في علل البناء والإعراب ١٩٦/١، شرح المفصل ١٤٩/٧.

10.

ثالثا- (ما) التعجبية نكرة موصوفة، والفعل صفتها، والخبر محذوف واجب الحذف، والتقدير: شيءٌ أحسن زيدًا عظيمٌ.

وهذا ثالث أقوال الأخفش(١)، وقوله هذا مردود عليه أيضا بأن الصفة تُوضِّح الموصوف، والغرض بالتعجب الإبحام، فتناقض اجتماعهما(٢)، وتقدير الخبر هنا مردود عليه أيضًا بما سبق في رأيه الثاني.

رابعا حكى ابن دَرَسْتَوَيه: أن الأخفش كان يقول مرة (ما) في التعجب بمعنى: الذي، إلا أنه لم يُؤت لها بصلة، ومرة يقول: هي الموصوفة، إلا أنه لم يُوت لها بصفة؛ وذلك لِمَا أُريد فيها من الإبهام، والفعل بعدَها وما اتصل به في موضع الخبر، وهذا قريب من مذهب الجماعة (٣).

خامسا – (ما) التعجبية هي التي يُستفهم بها كما في قولك: ما تصنع؟ وما عندك؟ وما بعدَها خبرها، وهي بمترلة (مَن) و(أي) في الإبهام.

هذا رأي الفراء، وابن دَرَسْتَوَيه( $^{\circ}$ )، وتأوَّله على الخليل $^{(7)}$ ، وردَّه النحاة $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر الفوائد والقواعد: ٥٥٢، ارتشاف الضرب٤/٢٠٦، الجنى الداني: ٣٣٧، مغني اللبيب١/٣٢٧، شرح قطر الندى: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الفوائد والقواعد: ٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل١٤٩/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المفصل ١٤٩/٧، شرح الحمل لابن عصفور ٥٨٢/١.

<sup>(°)</sup> انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٨٢، شرح المفصل ١٤٩/٧، شرح التسهيل ٣٢/٣، شرح الرضي على الكافية ٢٣٤/٤، ارتشاف الضرب٢٠٥/٤، الجني الداني: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر ارتشاف الضرب٢٠٦٥/٤.

<sup>(</sup>۷) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٨٢، أمالي ابن الشجري ٩٩/٢و ٢٠١، شرح المفصل ١٤٩/٧، شرح المنصل ١٤٩/٧ ، شرح التسهيل ٣٢/٣، شرح الرضي على الكافية ٢٣٤/٤.

وبعل...

فرأي الأخفش مخالف للمعنى والقياس، أما المعنى فلنزوال الإبجام في التعجب، وأما القياس فلأنه مفتقر إلى تقدير محذوف، وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر اليه، ثم إن هذا المحذوف لا دليل عليه إذ لم يظهر في شيء من كلام العرب، وبهذا يكون رأي الخليل وسيبويه هو الأصح لسلامته من هاتين المخالفتين، فكان هو الأولى بالقبول من غيره.

**6**2 **6**2 **6**2

## (ما) الممدرية بين الحرفية والاسية

شي الإحتوافي:

يقول ابن الشجري: " مذهب سيبويه أن (ما) المصدرية لا تحتاج إلى عائد، وكان أبو الحسن الأخفش يخالفه في ذلك، ويُضمرُ لها عائدًا، فهي على قوله اسم، وعلى قول سيبويه حرف.

و مما يُبطل قولَ الأخفش أننا نقول: عجبتُ ممسّا ضحكت، وممسّا نام زيد، فنجد (ضحك) و (نام) خاليَيْن من ضمير عائد على (ما) ظاهر أو مقدّر، ونجد أبدًا عائدًا إلى (ما) الخبرية، ظاهرًا في نحو: عجبتُ ممسّا أخذتَه، وممسّا جلبه زيد، ومقدّرًا في نحو: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴿(١).

فإن احتُبجً للأخفش بأن الفعل الذي لا يتعدّى إلى مفعول به يتعدّى إلى مصدره، كما يتعدّى الفعل المتعدِّي إلى المفعول به إلى مصدره، و الفعل إذا ذكر دلَّ بلفظه على مصدره، فنُقدِّر إذن ضميرًا يعود على الضحك في قولنا: عجبتُ مما ضحكت، وضميرًا يعود على النوم في قولنا: عجبتُ مما ضحكت، وضميرًا يعود على النوم في قولنا: عجبتُ مما نام زيد، ويجوز أن نُبرزَ هذا الضمير فنقول: عجبتُ مما ضحكتَه، ومما نامه زيد. فهذا قد أفسده النحويون بقول الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُورَ ﴿(٢)، في قراءة مَن ضمَّ ياءه وشدَّد ذاله، وقالوا: لا يخلو الضمير المحذوف من قوله: ﴿يُكَذِّبُورَ ﴾ أن يعود على القرآن، أو على المصدر الذي هو التكذيب، فإن أعدناه إلى القرآن أو النبي فقد استحقوا بذلك العذاب، وإن أعدناه إلى التكذيب، لم يستحقوا العذاب؛ لأهم إذا كذَّبوا التكذيب بالقرآن وبالنبي كانوا مؤمنين، فكيف يكون لهم عذاب اليم بتكذيب التكذيب؟ "(٣).

ملخص الاعتراض:

<sup>(</sup>١) النحل: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الأمال ٢/٨٥٥.

اعترض ابن الشجري على الأخفش لجعله (ما) المصدريّة اسمًا يكون لها عائد من صلتها، وردَّ حجة من احتجَّ لرأي الأخفش، فوافق بذلك رأي سيبويه في جعله (ما) المصدريّة حرفًا لا عائد عليه.

#### الدراسة:

تأيي (ما) على عدة معان منها المصدرية، ووقع الخلاف بين النحاة في اسميتها وحرفيتها على النحو التالى:

1 – ذهب سيبويه إلى أنَّ (ما) المصدرية حرف، يقول: " وتقول: ائتني بعد ما تقولُ ذاك القول، كما أنك إذا قلت: بعد أنْ تقولَ، فإنما تريد: ذاك "(١).

ووجه الدلالة من كلامه: أنَّ (ما) كـ (أنْ) وكلاهما حرف مصدري، وهذا مذهب جهور النحويين، كالفارسي، وابن جني، والزمخشري، وابن الشجري، والعكبري، وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام (٢)، وغيرهم.

٢ – وذهب الأخفش إلى أن (ما) المصدرية لا تكون إلا السما(٣)، فإن كانت معرفة فهي بمترلة الذي، وإن كانت نكرة فهي في تقدير: شيء، ويكون الفعل بعدها صفة لها، وفي كلا الحالين لابد من عائد يعود عليها، فإذا قلت: أعجبني ما صنعت، فالتقدير: ما صنعته، أي: الصنع الذي صنعته، كما تقول: أعجبني الذي صنعته، وحُذف الضمير من الصلة.

<sup>(</sup>١) الكتاب١٥٦/٣، وانظر المقتضب٣/٢٠٠، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل المشكلة: ٢٧٢، اللمع: ٢٥٤، المفصل: ٣١٤، اللباب في علل البناء والإعراب١٢٦/٢، شرح الجمل ٤٥٧/٢، التسهيل: ٣٨، شرح قطر الندى: ٥٥، مغني اللبيب٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) تحدث الأخفش عن (ما) المصدرية في معاني القرآن ١٩٦/١، و لم يظهر من كلامه أنها اسم ولها عائد، وجاء رأيه هذا في المقتضب٣/٠٠، الأصول ١٦٦١، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٤، المسائل المنثورة: ١٦٦، المسائل المشكلة: ٢٧١، اللباب في علل البناء والإعراب ١٢٦/٢، شرح المفصل ١٤٢/٨، شرح الجمل لابن عصفور ٢/٢٥٤، التسهيل: ٣٨، ارتشاف الضرب ٩٩٣/٢، الجني الداني: ٣٣٦، مغني اللبيب ١/٣٥٠.

ووافقه المازين، وابن السراج، والرمَّاين، والسُّهيلي، وابن الحَــاجَّ(۱)، وجماعــة مــن الكوفيين(۲)، ونسب الرضي وأبو حيان والسيوطي ذلك إلى المبرد(۳)، وفي (المقتضب)(٤) ما ينافيه بكل وضوح.

وقد أبطل ابن الشجري كون (ما) المصدرية اسما بألها تأتي في مواضع لا يمكن أن يعود عليها من صلتها عائد؛ لأن الصلة فعل لازم، فلو كانت المصدرية اسما كـ(ما) الموصولة لما خلت صلتها من عائد ظاهر أو مقدر.

وهذا الاحتجاج من ابن الشجري قد سبقه إليه الفارسي<sup>(°)</sup>، وهو احتجاج صحيح؛ ولهذا اضطرب رأي الأخفش في دخول (ما) المصدرية على الفعل اللازم، نحو: أعجبني ما قمت، فقد ذكر المبرد أن هذا لا يُجيزه الأخفش؛ لأنه لا يتعدَّى، ثم قال: " وقد خلّط، فأجاز مثله "(٦).

ولكن ابن هشام تعقّب هذا الاحتجاج بقوله: " وقيل: ولا ممكن؛ لأن (قام) غير متعدّ، وهذا خطأ بيّن؛ لأن الهاء المقدرة مفعول مطلق، لا مفعول به "(٧).

وقد احتُجَّ للأخفش بأن مجيء (ما) المصدرية بغير عائد في بعض المواضع إنما هو على سبيل الاتساع(^)، أو بأن الفعل الذي في صلة (ما) المصدرية يعمل في ضمير المصدر،

<sup>(</sup>١) انظر همع الهوامع ٢٨١/١، الأصول ١٦١/١، معاني الحروف للرماني: ١٥٤، نتائج الفكر: ١٨٦، شرح أبيات مغنى اللبيب٢٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر رصف المبايي: ٣١٥، ارتشاف الضرب٩٩٣/٢، الجني الداني: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الرضى على الكافية ٢/٥٥، التذييل والتكميل ١٥٢/٣، همع الهوامع ٢٨١/١.

<sup>.</sup>۲۰./٣ (٤)

<sup>(</sup>٥) في المسائل المشكلة: ٢٧٢، وانظر شرح المفصل ١٤٣/٨.

<sup>(</sup>٦) المقتضب٣/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>V) مغنى اللبيب ١/٣٣٥.

<sup>(^)</sup> انظر الأصول١/١٦١، المسائل المنثورة: ١٦٦.

وهو العائد على (ما)، فيكون مفعولا مطلقًا، فيعود عليها حينئذ من صلتها ضمير المصدر إنْ كان الفعل غير متعد(١).

إلا أن الاحتجاج بتقدير ضمير المصدر العائد على (ما) أفسده ابن الشجري والنحويون بقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ (٢)، في قراءة مَن ضمَّ ياءه وشدَّد ذاله (٣)، وقالوا: لا يخلو الضمير المحذوف من قوله: ﴿يُكَذِّبُونَ ﴾ أن يعود على القرآن، أو على النبي، أو على المصدر الذي هو التكذيب، فإن أعدناه إلى القرآن أو النبي فقد استحقوا بذلك العذاب، وإن أعدناه إلى التكذيب، لم يستحقوا العذاب؛ لأهم إذا كذَّبوا التكذيب بالقرآن وبالنبي كانوا مؤمنين، فكيف يكون لهم عذاب اليم بتكذيب التكذيب؟

وتعقّبه ابن هشام في هذا فقال: " وهذا سهو منه ومنهم؛ لأن كذَّبوا ليس واقعًا على التكذيب، بل مؤكّد به؛ لأنه مفعول مطلق، لا مفعول به، والمفعول به محذوف أيضًا، أي عا كانوا يكذّبون النبي أو القرآن تكذيبًا، ونظيره: ﴿وَكَذَّبُواْ بِنَايَنتِنَا كِذَّابًا﴾ (٤) "(٥).

والذي يُبطل الاحتجاج بتقدير ضمير المصدر العائد على (ما) أنه لم يُعهد هذا الضمير بارزًا في موضع، فلم يُسمع: أعجبني ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذُكر لجاز ذلك؛ لأن الأصل أن العائد يكون مذكورًا، لا محذوفًا، فالأصل عدم الإضمار (٢)، ثم إن هذا التقدير للعائد فيه تكلف ولا ضرورة تدعو إليه؛ لأن الفائدة تحصل بدونه (٧).

وأبطل ابن عصفور رأي الأخفش بقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر نتائج الفكر: ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>٣) قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، انظر الحجة للقراء السبعة ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) النبأ: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) مغيني اللبيب ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الرضي على الكافية ٢٤/٣، شرح قطر الندى: ٥٥، مغني اللبيب١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر رصف المباني: ٣١٥.

أليسَ أميْرِي في الأُمُور بأنتُمَا بِمَا لَستُما أَهْلَ الْحِيَانَةِ والغَدْرِ (١) قائلا: " ألا ترى أنه لا يسوغ هنا تقديرها بـ (الذي)، أعني (ما) المصدرية لا تدخل على جملة اسمية أصلا "(٢)، وبالبيت كذلك ردَّ أبو حيان، والمرادي، وابن هشام (٣). وزعم ابن خروف أنَّ (ما) المصدرية حرف باتفاق، وردَّ على مَن نقل فيها خلافًا، وردَّ على مَن نقل فيها خلافًا، وردَّ عليه ابن هشام (٤).

ويجولان...

فعلى القول باسميَّة (ما) المصدرية يكون لها محل من الإعراب، ويجوز أن يعود ضمير عليها من صلتها، وعلى القول بحرفيتها لا يكون ذلك وهو الصواب؛ لأن اسميتها باطلة من جهة القياس والمعنى -كما ذكر ابن الشجري-، أما القياس فلعدم اطراد ذكر العائد، لأنه يلزم من القول باسميتها اطراد ذكر عائد لها لفظا أو تقديرا كـ(ما) الموصولة، وهو منتقض بمواضع تأتي فيها المصدرية ولا عائد عليها، وأما المعنى فلأن تقدير العائد متكلف يؤدي إلى فساد المعنى كما في الآية، ثم إن الأصل في العائد الذكر لا الإضمار.

<sup>(</sup>١) ورد بغير نسبة في معاني القرآن للأخفش٢/٢٦٦، ارتشاف الضرب٩٩٤/٢، شرح أبيات مغني اللبيب٥/٤٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح الجمل ٤٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر التذييل والتكميل١٥٤/٣، الجني الداني: ٣٣٢، مغني اللبيب١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر مغني اللبيب ١/٣٣٥.

### القول بزيادة الوار

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "....وقال أبو إسحاق الزجاج: وقال قوم: الواو مقحمة، والمعنى: حتى إذا جاءوها فُتحت أبوابُها، وقال: والمعنى عندي ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ هَمُّمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ (١) وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ هَمُّمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ (١) دَخلُوها، وحُذف الجواب؛ لأن في الكلام دليلا عليه، انتهى كلام أبي إسحاق.

وأقول: إن حذف الأجوبة في هذه الأشياء أبلغُ في المعنى، ولو قُدِّر في موضع دخلوها: فازوا، لكان حسنًا، ومثل الآية في حذف الجواب قول الشاعر:

حتَّى إذا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُ ورأيتُمُ أبناءَكُمْ شَبُّوا وقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المَجَنِّ لَنا إنَّ اللئيمَ العاجِزُ الخِبُّ

تقدير الجواب بعد قوله:

وقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لَنا ظَهَرَ عجزُكم عنَّا، وخَبُّكم لنا، ودَلَّك على ذلك قوله: إنَّ اللئيمَ العاجزُ الخبُّ

وقيل في البيت كما قيل في الآية: إن الواو مُقحمة، وليس ذلك بشيء؛ لأن زيادة الواو لم تثبت في شيء من الكلام الفصيح، وحذْفُ الأجوبة كثير "(٢).

ملخص الاعتواف:

يعترض ابن الشجري على مَن قال بزيادة الواو في الآية والبيت، محتجًا بأن ذلك لم يثبت في كلام فصيح، وإنما المعنى على حذف الجواب وهو الكثير.

الدراسة:

<sup>(</sup>١) الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأمالي٢/١٢٠ ١٢٢.

تعد زيادة الواو من المسائل الخلافية بني البسطريين والكوفيين (١)، فعند الكوفيين تجوز زيادة الواو، قال بذلك منهم الكسائي، والفراء، وابن فارس(٢).

وحجة زيادة الواو عندهم أنه قد جاء ذلك كثيرًا في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب (٣)، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوّابُهَا﴾ (٤)، فالله في صفة سَوْق أهل النار إلله والله بعواب لقوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا﴾، كما قال تعالى في صفة سَوْق أهل النار إليها: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوّابُهَا﴾ (٥)، ولا فرق بين الآيتين، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَالْفَرَا وَالله الله وَلَا فَرَعَتْ إِذَا فُتِحَتْ ﴾، والتقدير فيله والواو زائدة؛ لأنه جواب لقوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ ﴾، والتقدير فيله: ﴿فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَهُ وَمَنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا الله والواو زائدة؛ لأنه جواب (لما)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا الله والواو زائدة؛ لأنه جواب (لما)، والتقدير فيه: أوحينا، والواو زائدة؛ لأنه جواب (لما)، والتقدير فيه: أوحينا، والواو زائدة؛ لأنه جواب (لما).

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب٢/٨٠، إعراب القرآن للنحاس٤٣٣/٣، الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٢٥٤، اللباب في علل البناء والإعراب ١٩٢١، شرح المفصل٩٣/٨، الجني الداني: ١٦٤، مغني اللبيب ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب القرآن للنحاس٨٠/٣، معاني القرآن للفراء٢٨٨١ و ٢١١/٢ و٣٩٠، الصاحبي: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٧٣، وانظر معاني القرآن للفراء٢١١/٢.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٧١.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٩٦ و ٩٧، وانظر معاني القرآن للفراء٢١١/٢، تفسير الطبري٤٠٩/١، إعراب القرآن للنحاس٩٠/٣.

<sup>(</sup>٧) الصافات: ١٠٣ و ١٠٤، وانظر معاني القرآن للفراء٢١١/٢، تفسير الطبري٩٥٨٦/١٩، إعراب القرآن للنحاس٤٣٣/٣٠.

<sup>(</sup>٨) يوسف: ١٥، وانظر معاني القرآن للفراء٢/٥٠، تفسير الطبري٣٠/١٣٠.

وأما كلام العرب فمنه قول امرئ القيس:

فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَحَى بِنَا بَطْنُ خَبْتِ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ(١) والتقدير فيه: انتحى، والواو زائدة؛ لأنه جواب (لمسّا)، ومنه قول الآخر:

حتَّى إذا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُ ورأيتُمُ أبناءَكُمْ شَبُّوا وقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لَنا إنَّ اللئيمَ العاجِزُ الخِبُّ(٢)

والتقدير فيه: قلبتم، والواو زائدة؛ لأنه جواب لقوله: حتى إذا قَملت.

ونقل الطبري عن بعض نَحْوِيِّي الكوفة قولهم: أُدْخِلَتْ في (حتى إذا) وفي (فلمَّا) الواو في جواهِا وأُخْرِجَت، فأما مَن أُخرجها فلا شيء فيه، ومَن أدخلها شَبَّهَ الأوائل بالتَّعجُّب، فجعل الثاني نسقًا على الأول، وإن كان الثاني جوابًا كأنّه قال: أَتَعْجَبُ لهذا وهذا (٣).

ولم يقتصر القول بزيادة الواو على نحاة الكوفة، بل ذهب إليه غيرهم كالأخفش، واحتجَّ لذلك بآية الزُّمَر، وببيتين من الشعر، إلا أنه خالف الكوفيين في موضع الزيادة في الآية، وهو تَبَع في ذلك للحسن البصري - يَخْلَشُهُ -، يقول الأخفش: " وقد فسر الحسن هُحَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتَ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا (٤)، على حذف الواو، وقال: "معناها: قال لهم خزنتها"، فالواو في هذا زائدة، قال الشاعر:

فإذا وذلكِ يا كُبَيْشَةُ لم يكن إلا كَلَمَّةِ حَالِمٍ بِخَيَالِ (°)

فإذا وذلكَ ليس إلا حِينَه وإذا مَضَى شيءٌ كأنْ لم يُفْعَلِ (٦)

وقال:

<sup>(</sup>١) الديوان: ٣٦، وانظر معاني القرآن للفراء٢٠/٥ و ٢١١.

<sup>(</sup>٢) للأسود بن يعفر، انظر الديوان: ١٩، بتقديم الثاني على الأول، معاني القرآن للفراء ١٠٧/١ و ٢٣٨، ١٠٢، المقتضب ٨١/٢، بحالس ثعلب ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) نفسير الطبري. ٢٦٩/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) لتميم بن أُبيّ بن مُقبل العجلاني، انظر الديوان: ١٨٩، حزانة الأدب١٨١٠.

<sup>(</sup>٦) لأبي كبير الهذلي، انظر ديوان الهذليين٢/١٠٠، حزانة الأدب١٠/١٥٥.

كأنه زاد الواو، أو جعل خبره مضمرًا، ونحو هذا مما خبره مضمر كثير"(١).

ومع قول الأخفش بزيادة الواو في الآية والبيتين إلا أنه أجاز في الآية الوجه الآخر الذي أخذ به جمهور البصريين – وهو حذف الجواب كما سيأتي – بل جعله أحسن (٢).

ولزيادة الواو عند الأخفش موضع مطرد، وهو زيادها في باب (كان)، نقل ذلك عنه ابن السسراج(٣)، وابن مالك حيث يقول: "وقال الأخفش في (المسائل الصغرى): "وققول: كنا ومَن يأتنا نأته، يجعلون الواو زائدة في باب (كان)، ولا تحسن زيادة هذه الواو في غير باب (كان)". يعني أنه لا تطرد زيادها إلا في باب (كان)"(٤).

ووافقه في ذلك ابن جني، وصاحب (معاني الحروف)(٥)، وعلله ابن جي بقوله: " وكأهم إنما استجازوا زيادها هنا لمشابحة خبر (كان) للحال؛ ألا ترى أن قولك: كان زيد قائمًا، مُشبّه من طريق اللفظ بقولهم: جاء زيد راكبًا، وكما جاز أن يُشبّه خبر (كان) بالمفعول فيُنصب، فغير مُنكر أيضًا أن يُشبّه بالحال في نحو قولهم: جاء زيد وعلى يده بازٍ، فتزاد فيه الواو "(٦).

و ممن قال بزيادة الواو ابن شقير، وسمّاها (واو) الإقحام، ونسب لسيبويه القول بزيادة الواو في ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَندَيْنَهُ أَن يَنَإِبْرَ ٰهِيمُ ﴾ (٧).

وإنما استشهد سيبويه بهذه الآية في باب (ما تكون فيه رأنْ) بمترلة: أي (١٥)، ولم يقل إن ١٥ الواو زائدة فيها، وإنما ذكرها من أجل أنَّ (أنْ) مخففة من الثقيلة، وليست بمعنى: (أي).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣٠٦/١ و ٦٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن٢/٦٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الأصول١٨٧/٢.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  شرح التسهيل $^{(2)}$  ۳٥، وانظر ارتشاف الضرب $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>٥) انظر سر صناعة الإعراب٢/.٦٥، معاني الحروف للرماني: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب٢/٠٥٠، وانظر الخصائص٤٦٢/٢.

<sup>(</sup>٧) الصافات: ١٠٣ و ١٠٤، وانظر المحلى (وجوه النصب): ٢٦٧.

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب١٦٣/٣.

و ممن قال بزيادة الواو أيضا ابن قتيبة (١)، والهروي الذي حدّد مواطن زيادة الواو بقوله: " واعلم أن الواو لا تقحم إلا مع (لمسّا) و(حتى)، ولا تقحم مع غيرهما إلا في الشاذ، كقولهم: ربنا ولك الحمد، المعنى: ربنا لك الحمد، والواو مُقحمة. وقال قتادة: "و إن جواب الجزاء في قوله عز وجل: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ قوله: ﴿أَذِنَتْ لِرَبَّا لَا مُقحمة، ومعنى المُقحم: أن وَحُقَّتُ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُقحمة، ومعنى المُقحم: أن يكون الحرف مذكورًا على نية السقوط "(٣).

وذهب ابن عصفور إلى مذهب الكوفيين، إلا أنه خصَّ زيادة الواو بالشعر، وخرَّج الشواهد الشعرية على ذلك (2)، وعلّق البغدادي على ذلك بأنه " تحكُّمٌ منه من غير فارق "(2).

وقال بزیادة الواو أیضًا ابن مالك، واستشهد بشواهد شعریة انفرد بذكرها<sup>(۲)</sup>، منها قوله:

فَمَا بَالُ مَنِ أَسْعَى لِأُجْبِرَ عَظْمَهُ حِفَاظًا وِيَنْوِي مِن سَفَاهَتِهِ كَسْرِي<sup>(٧)</sup> وقول الآخر:

ولقد رَمَقْتُكَ في المجالس كلِّها فإذا وأنت تُعين مَن يَبْغِيني (^)

<sup>(</sup>١) انظر تأويل مشكل القرآن: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الانتشقاق: ١و٢، وانظر معاني القرآن للفراء ٢٣٨/١ و ٢٤٩/٣ المقتضب ٨٠/٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ٤٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الأزهية: ٢٣٦، وهو مسبوق في تحديد مواطن الزيادة بالفراء وأبي بكر الأنباري، انظر معاني القرآن ٢٣٨/١، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ضرائر الشعر: ٧١.

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب١ ٢/١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التسهيل٣/٣٥٥ و شرح عمدة الحافظ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) مختلَف في نسبته، انظر شرح أبيات مغنى اللبيب١٢١/٦.

<sup>(</sup>٨) لأبي العيال الهذلي، انظر ديوان الهذليين ٢٦٠/٢، شرح أبيات مغني اللبيب ١٢٦/٦.

ويرى ابن هشام أن الزيادة ظاهرة في البيتين(١).

وعلّق البغدادي على ما ذهب إليه ابن هشام في البيت الأول بقوله: " وإنما قال: " ويادة الواو ظاهرة "، ولم يجزم بزيادتها؛ لأنه يمكن جعلها واو الحال.... "(٢).

وأما البيت الثاني فقد قال البغدادي فيه: " وزيادها هنا مُتَحتِّمة؛ لأن (إذا) الفجائية لا تدخل إلا على جملة اسمية مبتدؤها مجردًا من حرف العطف "(٣).

هذا وقد نسب صاحب (معايي الحروف) وأبو البركات الأنباري إلى المبرد القول بزيادة الواو<sup>(2)</sup>، وما في (المقتضب) يخالف ذلك بكل وضوح؛ لأن المبرد بعد أن ذكر القول بزيادة الواو في آية الانشقاق قال: " وهو أبعد الأقاويل. أعني زيادة الواو". ثم ذكر بقية شواهد مَن قال بزيادة الواو العاطفة، وعلّق على ذلك بقوله: " وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين، والله أعلم بالتأويل. فأما حذف الخبر فمعروف جيد...."( $^{\circ}$ ).

وقال أبو جعفر النحاس بعد أن ذكر قول مَن قال بزيادة الواو: " وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يُعرِّج على هذا القول، وينكر أن يقع الشيء زائدًا لغير معنًى في شيء من الكلام، ويقول في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُو ٰبُهَا﴾ (٢)، جواب (إذا) محذوف، والتقدير: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواها سَعدوا بدخولها.... "(٧).

ونسب أبو البركات الأنباري أيضًا القول بزيادة الواو لأبي القاسم بن بَرهان من البصريين (^)، والذي يظهر من كلام ابن بَرهان في (شرح اللمع) أنه مجرد ناقل لذلك عن

<sup>(1)</sup> انظر مغني اللبيب٢/٤١٧.

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات مغني اللبيب٦/١١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> السابق7/٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الحروف للرماني: ٦٣، الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) المقتضب٢/٨٠ و ٨١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>V) شرح القصائد التسع المشهورات ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٨) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢٥٦/٢.

الأخفش والكوفيين، وذكر شواهدهم أيضًا في هذا، إلا أنه لم يعلّق على ذلك بالقبول أو الرفض(١).

واعترض ابن الشجري على زيادة الواو، شأنه في هذا شأن جمهور البصريين الذين لا يجيزون ذلك، وحجته في ذلك أنه لم تثبت زيادة الواو في شيء من الكلام الفصيح، وجميع ما استُشهيد به على ذلك يمكن أن يُحمل فيه على أصله (۲)، إذ الواو فيها عاطفة على الأصل، وما يحتاج إلى جواب منها فجوابه مقدَّر؛ للعلم به والاعتياد في مثله (۲)، وحذف الجواب كثير في القرآن الكريم والشعر، قال السيرافي: " وقد اجتمع النحويون وجاء التفسير في بعض ما في القرآن من نحو ذلك أنه محذوف الجواب، واختلفوا في بعض، فمما أجمعوا على حذف جوابه قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلُو يَرَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ وَلُو مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ الله

<sup>(1)</sup> انظر شرح اللمع١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر في تقدير الأجوبة للشواهد القرآنية والشعرية سر صناعة الإعراب ٢٤٦/٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ٤٠٩٢ ، اللباب في علل البناء والإعراب ٤٢٠/١ ، شرح المفصل ٩٤/٨ ، شرح الرضي ٣٩٣/٤ ، رصف المباني: ٤٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> البقرة: ١٦٥.

<sup>(°)</sup> الأنعام: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٣١.

١.

10

يقول بزيادة الواو فيها، ثم قال: " وليست له في هذا حجة؛ لأنه موافق للبصريين في حذف الجواب في المواضع التي ذكرناها، وذكر هو في كتاب (المعاني)(١) أن الحذف كثير في القرآن وكلام العرب، وإذا كان كذلك جاز أن يكون ما فيه الواو قد حُذف جوابه "(٢).

وإنما كثر حذف الجواب لأنه أبلغ في المعنى من إظهاره، ألا ترى أنه لو قيل للمسيء: والله لئن قمت إليك، وسُكِت عن الجواب، لذهب فكره إلى أنواع المكروه فتكاثرت عليه، وعظُمت الحال في نفسه، ولم يدر أيها يتقي، ولو قيل له: والله لئن قمت إليك لأضربنك، فجيء بالجواب لم يتَّق شيئاً غير الضرب، ولا خَطَر بفكره نوع من المكروه سواه، فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه، والأمر كذلك في الجميل من الفعل، نحو قولك: والله لئن زرتني، إذا حُذف الجواب تعددت أنواع الجميل وضروبه من الإحسان، ولو قيل: والله لئن زرتني لأعطينك دينارًا، لذهب الفكر نحو الدينار فقط دون غيره من أنواع الجميل.

ومما يُحتجُّ به على عدم جواز زيادة الواو وجهان آخران ذكرهما العكبري وهما(٤): 1- أن الحروف وُضعت للاقتصار، أو عوضًا عن ذكر الجمل، كالهمزة فإنما بدل عن:

استفهم، أو: أسأل، و(ما) بدل عن: أنفى، فزيادها تنقض هذا الغرض.

٢- أن الحروف وُضعت للمعاني، فذكرها دون معناها يُوجب اللبس وخلوها عن المعنى،
 وهو خلاف الأصل.

ولبعض النحويين رأي آخر في هذه الواو لم يذكره ابن الشجري، فقد حكى الزجاج أن بعض النحويين يذهب فيما كان من هذا النوع مذهبًا يخالف فيه البصريين والكوفيين،

<sup>(</sup>۱) ۱/ ۹۷ و ۳۳۱، ۲/۳۲.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب٤/ل٦، وقد جاء في معجم الأدباء٢،٩/٨ أن السيرافي في مناظرته متى بن يونس أجاز مجميء الواو العاطفة مقحمة.

<sup>(</sup>٣) انظر المسائل المنثورة: ١٦٩، سر صناعة الإعراب٢/٢٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف٢١/٢، اللباب في علل البناء والإعراب٤٢١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر اللباب في علل البناء والإعراب ٤١٩/١.

٢- أن الحروف وُضعت للمعاني، فذكرها دون معناها يُوجب اللبس وخلوها عن المعنى،
 وهو خلاف الأصل.

ولبعض النحويين رأي آخر في هذه الواو لم يذكره ابن الشجري، فقد حكى الزجاج أن بعض النحويين يذهب فيما كان من هذا النوع مذهبًا يخالف فيه البصريين والكوفيين، فكان يقول في الآية: حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبواها، وكذلك بيت امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي أجزناها وانتحى، فالجواب على رأيه محذوف، والواو واو الحال، وفي الكلام (قد) مضمرة لتقرب الماضي من الحال().

ونسب ابن هشام القول بأن الواو للحال في آية الزمر للمبرد والفارسي وجماعة، وقال به المالقي أيضا(٢).

وقد أبطل الشيخ عضيمه نسبة ذلك للمبرد؛ لأن المبرد لا يرى أن تقع الجملة المصدَّرة عاض حالا من غير (قد)(٣).

ويعل...

فاعتراض ابن الشجري صحيح؛ لأن القول بحذف الجواب هو الأولى بالقبول؛ لموافقته للكثير مما جاء في القرآن وكلام العرب، ثم هو الأبلغ والأجود كما رأينا، وأما زيادة الواو العاطفة فهو قول مرجوح؛ لمخالفته لأصول وضع الحروف والغرض منها، ومادام أن الكوفيين يوافقون على حذف الجواب في بعض الشواهد فما المانع من طرد القاعدة في الشواهد كلها، بدلا من الازدواجية في الرأي، والقول بقولين مختلفين في مواضع متشاهة.

**\*** 

<sup>(</sup>١) انظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر مغني اللبيب٢/١٩١، رصف المبايي: ٤٢٥.

<sup>(</sup>۲۳) انظر المقتصب ۸۰/۲ حاشية ۱.



۲.

## فعل الأمر للمواجة بين الإعراب والبناء

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " وزعم الكوفيون أن فعل الأمر للمواجَه مجزوم بتقدير اللام الأمريّة، وهو قول مناف للقياس، وذلك أن الجزم في الفعل نظيرُ الجر في الاسم، فحرف الجر أقوى من حرف الجزم، كما أن الاسم أقوى من الفعل، وحرف الجر لا يسوغ إعماله مقدَّرًا إلا على سبيل الشذوذ، وإذا امتنع هذا في القوي فامتناعه في الضعيف أجْدَرُ.

ولا أيبطل ما قالوه أن الفعل المضارع إنما استحق الإعراب لمضارَعته للاسم، ووجه مضارَعته له بوجود حرف المضارَعة فيه؛ لأنه بدلك يتخصص بدخول السين أو سوف عليه بعد شياعه، كما يتعرَّف الاسم بالألف واللام بعد تنكُره؛ ولأنك تقول: إنَّ زيدًا لَينطلق، كما تقول: إنَّ زيدًا لَمنطلق، فتدخلُ عليه لامُ التوكيد، ولا يصحُّ دخولُ هذه اللام على الفعل الأمري، كما لا يصحُّ دخولها على الماضي، والماضي أقوى من فعل أمر المواجَه، بدلالة الوصف به والسشرط به، وبنائه على حركة تُشبه حركة الإعراب، من حيث لا تَلحقُ آخِره (هاء) السَّكْت، كما لا تلحق أواخر الأسماء المعربة "(١).

ملخص الاعتراف:

ردَّ ابن الشجري ما ذهب إليه الكوفيون من أن فعل الأمر للمواجَه معرب غيرُ مبنى؛ لمنافاته للقياس من وجهين.

الدراسة:

يستعمل الأمر للمخاطب المواجّه في الشائع من الكلام بغير حرف المضارَعة نحو: افعَلْ، وعلى هذا عامَّة ما في التنزيل وسائر الكلام نشره ونظمه (٢)، ووقع الخلاف فيه بين النحويين هل هو مبنى أو معرب؟ على النحو الآتى:

١ – أنه معرب مجزوم بإضمار لام الأمر فيه:

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٥٥٥ و٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل العضديات: ١٨٣.

ذهب إلى ذلك عامَّة الكوفيين(١)، واحتجوا لذلك بما يلي:

أ- القياس على فعل الغائب، ومجيئه باللام على الأصل:

فَالأَصِلُ فَيه (لِتَفْعَلْ)، كَقُولُهم في الأمر الغائب: (لِيَفْعَـلْ)، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَيدَ اللَّهُ عَلَى فَلْتَفْرَحُواْ ﴾ (٢)، إلا أنه لما كُثر استعماله استثقلوا مجيء الله فيه فحذفوها مع حرف المضارَعة طلبا للتخفيف (٣).

ب- الحمل على فعل النهي:

ففعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر؛ لأن الأمر ضد النهي، والسشيء يُحمل على ضده كما يُحمل على نظيره(٤).

ج- معاملة آخره معاملة المجزوم:

<sup>(</sup>١) انظر رأيهم في معاني القرآن للفراء ٢٩/١)، شرح القصائد السبع الطوال: ٣٨، إعراب ثلاثين سورة: ٢٣٢، وانظر كذلك: المقتضب ٣٨ و ١٣١، الأصول ١٧٤/١، اللامات للزجاجي: ٩١، المفصل: ٢٥٧، الإنصاف في مسائل الخيلاف ٢٥/٦، أسرار العربية: ٣١٧، التبيين عن مذاهب النحويين: ١٧٦، اللباب في على البناء والإعراب ١٧/٢، شرح المفصل ٢١/٢، رصف المباني: ٢٢٧، مغني اللبيب ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٥٥، ذُكر ألها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المقتضب ٤٤/٢، إعراب القرآن للنحاس ٢٥٩/٢، إعراب ثلاثين سورة: ٢٣٢، المحتسب ٣١٣، الكشاف ٣٤١/٣، وقال الدكتور محمود فحال: "كثير من المفسرين والنحاة يذكرون قراءات ويعزو لها للنبي صلى الله عليه وسلم ....والمراد بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علماء الحديث النبوي نقلوها عنه، ولم يدولها القراء من طرقهم، وهذا اصطلاح المفسرين ". السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث ٢١٧/٢.

وهذه القراءة رويت عن جماعة كبيرة من السلف -رضي الله عنهم- وهم: عثمان بن عفان وأبي بن كعب والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين والأعرج وأبي جعفر بخلاف والسلمي وقتادة والجحدري وهلال ابن يساف والأعمش بخلاف وعباس بن الفضل وعمرو بن فائد، انظر المحتسب ٣١٣/١، ونسبت لغيرهم انظر معاني القرآن للفراء ٢٩/١، إعراب ثلاثين سورة: ٢٣٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ٥٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ١٩/١)، اللامات: ٩١، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٩، إعراب ثلاثين سورة: ٢٣٢، المحتسب ٣١٨، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٨/٢)، أسرار العربية: ٣١٨، شرح المفصل ٢١/٧، شرح الرضي على الكافية ٤/٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٨/٢ه، أسرار العربية: ٣١٨، التخمير٣٠/٣، شرح الرضي على الكافية ٤/٥٨.

١.

10

حيث تقول في المعتل: اغزُ، وارم، واخسس، فتحذف الواو والياء والألف كما تقول: لم يغزُ، ولم يرم، ولم يخش، بحذف حروف العلة أيضًا، وتقول: اضربا، واضربوا، فتحذف النون كما تقول: لم يضربا، ولم يضربوا، وهذا الحذف يكون للجزم، وليس الحذف من علامات البناء؛ لأن البناء لزوم آخر الاسم سكونا أو حركة ، فدل على أن الأمر معرب مجزوم(١).

هذا وقد نُقل أن الأخفش وافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه (٢)، وقال ابن كيسان بقولهم، وصحَّحه المالقي، ووافقهم ابن هشام واحتجَّ بحجهم وزاد عليها أخرى (٣).

٣- أنه مبني على الوقف غير معرب:

هذا مذهب البصريين (٤)، وتابعهم ابن الشجري الذي أبطل مذهب الكوفيين محتجا بمخالفته للقياس من وجهين:

أ- لا يجوز إضمار الجازم:

لأن إعراب الأفعال محمول على إعراب الأسماء، وعوامــل الأفعــال أضـعف مــن عوامل الأسماء، وأضعف إعراب الأسمــاء الجــر؛ لعــدم تــصرف الجــرور تــصرف المرفوع والمنصوب من حيث مفارقة الجار مجروره كمــا يُفــارق الرافــع والناصــب المنصوب والمرفوع، ولهذا كان إضمار الجار غير جــائز، والجــزم في الأفعــال نظــير

<sup>(</sup>١) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٩ ١ و ٢٠، الإنصاف في مسائل الخلاف٢٨/٢، أسرار العربية: ٣١٩، اللباب في على الكافية٤/٨٥. على البناء والإعراب١٨/٢، شرح الجمل لابن عصفور٣٢٨/٢، شرح الرضي على الكافية٤/٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مغني اللبيب ٢٥٣/١، حاشية الصبان على شرح الأشموني ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الموفقي في النحو، مجلة المورد مج٤/ع٢/ص١١٧، رصف المباني: ٢٢٨، مغني اللبيب٢٥٣١ و٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ال/١١)، المقتضب ٢/٣و ٤٤و ١٣١، الأصول ١٧٤/٢، الجمل: ٢٠٨، اللامات للزجاجي: ٩١، شرح الكتاب اللسيرافي ١/ل٤٤، أعجب العجب في شرح لامية العرب: ٣٣، المفصل: ٢٥٧، شرح اللمع لجامع العلوم الأصبهاني ١/٣١، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٤/٢، أسرار العربية: ٣١٧، التبيين عن مذاهب النحويين: ١٧٦، اللباب في على البناء والإعراب ١٧/٢، توجيه اللمع لابن الخباز: ٣٧، شرح المفصل ٢١/٢، شرح الرضي على الكافية ٤/٥٢، شرح الجمل لابن عصفور ٢/٧٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢٢٤/١.

١.

10

الجر في الأسماء، وهو أضعف من الجرر، فلما كان إضمار الجار في الأسماء لا يجوز، كان إضمار الجازم في الأفعال الذي هو أضعف من الجار أشد امتناعا(١).

ب- ليس في فعل الأمر ما يقتضي إعرابه:

لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، إلا أن يقوم دليل على إعسراب شيء منها، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بُني ما بُني منها على فتحة لمسشابحة ما بالأسماء، ولا مشابحة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء، وهو كذلك لا يحتمل معاني يُفرِق الإعراب بينها، فكان باقيا على أصله في البناء(٢)، بخلاف الفعل المضارع الذي أعرب بما في أوله من الزوائد وكينونته على صيغة ضارع بها الأسماء، ويدل على ذلك أن لام التأكيد التي تدخل على المضارع في نحو: إن الأسماء، ويدل على ذلك أن لام التأكيد التي تدخل على المضارع في نحو: إن زيدا ليقوم لا يجوز دخولها على فعل الأمر، كما لا يصح دخولها على الماضي، وإن كان الماضي أقوى من الأمر بدلالة الوصف به والشرط به وبنائه على حركة تشبه حركة الإعراب، فإذا كان الماضي لا تدخله هذه السلام مع وجود شبه ما بينه وبين الاسم فمن باب الأولى عدم دخولها على الأمر الذي لا يسشبه الاسم بوجه، وإذا كان كذلك فالأمر مبني على أصله(٢).

وهذا يبطل هل الأمر على فعل النهي؛ لأن فعل النهي في أوله حرف المضارَعة الذي أوجب للفعل مشاهة الاسم، فاستحق الإعراب، وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارَعة الذي يُوجب للفعل المساهة بالاسم، فاستحق ألا يعرب وأن يبقى على أصله في البناء(٤).

<sup>(</sup>١) انظر هذا الوجه في اللامات للزجاجي: ٩٢، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٨، شرح المفصل٧/٦١، شرح المقدمة الجزولية الكبير٢٩/٢، شرح الجمل لابن عصفور٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الوحه في أعجب العجب في شرح لامية العرب: ٣٣، الإنصاف في مسائل الخلاف٥٣٤/٢، اللباب في علل البناء والإعرب١٧/٢، شرح الجمل لابن عصفور٢/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٥٤٢/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٢٥، أسرار العربية: ٣٢٠.

وأما معاملة آخر الأمر معاملة المجزوم فلأنه لما استوى المجــزوم غـــير المعتــل وفعــل الأمر غير المعتل نحو: لم يذهب واذهب – وإن كان أحدهما مجزومــا معربــا والآخــر مسكّنا على أصله – سُوِّي بينهما في المعتل والتثنية والجمــع، وحُمِــل ذلــك أجمــع على الواحد الصحيح(١)، قال المازين: " إنمــا قــالوا: اقــض وارم؛ لمــضارعة الجــزم السكون "(٢).

وبعل....

فاعتراض ابن الشجري على الكوفيين صواب ومذهب البصريين هو الصحيح؛ لأنه ليس فيه تقدير لعامل محذوف، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه، وأما الاحتجاج بأصول المذهب البصري في أن أصل الإعراب للأسماء وأصل البناء للأفعال، ولا يعرب الفعل إلا بوجود الشبه بينه وبين الاسم، فهي ليست بالحجة القوية؛ لأن أصول الكوفيين في أصل الإعراب والبناء خلاف أصول البصريين، ولذا أخر ابن الشجري الاحتجاج بهذا الوجه ولم يبدأ به.



<sup>(</sup>١) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٢٠، الإنصاف في مسائل الخلاف ٥٤٢/٢، أسرار العربية ٣٢٠، شرح المفصل ٦٢/٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب للسيرافي ١/ل.٢٠

## إعراب الأسماء السئة المضافة للضمير من مكانين

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "وهذا الاسم أحد الأسماء السبي جعلوا ما قبل حرف إعرابها تابعا لحرف الإعراب، فقالوا: أبوه وأباه وأبيه، وعلة ذلك ألهم إذا أفسردوهن أعربوهن بالحركات، فقالوا: أب وأبا وأب والأب والأب والأب والأب والأب عكذلك الأخ والحم والهن، فلما ردوا إليهن حرف العلة في الإضافة كرهوا أن يمنعوا الحرف الملاصق لحرف العلة ما ألفوه فيه من الحركة، وإن كانت الحركة مختلفة في التقدير، فكانت في الإفراد إعرابا، وفي الإضافة إتباعا.

وزعم الفراء أن حركة الإتباع إعراب، وسمَّى هذا الضرب معربًا من مكانين، وليس ما قاله بصحيح؛ لأنه لا يجوز الجمع بين إعرابين، كما لا يجوز الجمع بين تعريفين ولا تأنيثين.

وعلة أخرى تحسن الإتباع في هذه الأسماء، وذلك ألهم قد استعملوا الإتباع في الصحيح من قولهم: امرؤ وابْنُم، فقالوا: رأيت امرءًا، ومررت بامرئ، وهذا امرؤ، وكذلك ابنم وابنم وابنم، وإذا كانوا قد استحسنوا ذلك في الحرف الصحيح، فاستحسالهم إياه في المعتل أجدر "(١).

ملخص الاعتراف:

حُكْم الفراء على حركة ما قبل حرف الإعراب في الأسماء الستة بأنها حركة إعراب غير صحيح عند ابن الشجري لمخالفة ذلك للقياس في عدم جواز الجمع بين شيئين لمعنًى واحد، وحَكَم ابن الشجري على هذه الحركة بأنها للإتباع وعلل ذلك بعلتين.

الدراسة:

اختُلف في الحكم على حركة ما قبل حرف الإعراب في الأسماء السنة المضافة للضمير، فذهب الكسائي والفراء إلى أن الحركة حركة إعراب(٢)، وعلة ذلك

- 111 -

۲.

10

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢١١/١، الإيضاح في شرح المفصل ١١٧/١، التذييل والتكميل ١١٧٧، همع الهوامع ١٩٥١، ونُسب هذا الرأي للفراء وحده كما عند ابن الشحري في التبيين عن مذاهب النحويين: ١٩٤ =

أن هذه الحركة تكون إعرابا لهـذه الأسماء في حال الإفراد، فإذا أضيفت والإضافة طارئة على الإفراد - كانت هذه الحركة باقية على ما كانت عليه في حال الإفراد، وحرف الإعراب حال الإضافة يختلف باختلاف العامل، فكانا جميعاً إعرابا، فعلى هذا تكون هذه الأسماء معربة من مكانين(١).

وهذا الرأي عند ابن الشجري غير صحيح؛ لأنه لا يُجمع بين إعرابين، حيث إن الإعراب إنما دخل لمعنًى وهو الفرق بين المعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية وغيرها، وهذا إنما يحصل بإعراب واحد، فلا حاجة إلى أن يكون في كلمة واحدة إعرابان، ومن لهج العرب في كلامها عدم الجمع بين شيئين لمعنى واحد في مكان واحد، فكما لم يجمعوا بين أداتي تعريف، ولا بين علامتي تأنيث، فكذلك لا يصح هنا أن يُجمع بين علامتي إعراب(٢).

ولا يُفسد به قول الكسائي والفراء أن ذلك يؤدي إلى عدم السنظير؛ لأنه لسيس في الكلام معرب له إعرابان، والمصير إلى ما له نظير أولى مسن المسصير إلى مسا لسيس له نظير (٣)، ولا يصح قياسه على (امرِئ) لأن السراء والهمسزة تختلف حركتهما؛ فحركة الراء تابعة لحركة الهمزة وليست إعرابا، كمسا أن الحركة قبل حروف المد هنا تابعة لها وليست إعرابا(٤)، ويُفسد أيضا بسأن العامسل لا يُحسد علامسي إعراب في معرب واحد (٥).

<sup>=</sup>تذكرة النحاة: ٧١٤، وللكوفيين في المقتضب١٥٥/، الإنصاف في مسائل الخلاف ١٧/١، شرح المفصل ٥٢/١، شرح المرضي على الكافية ٧/١، شرح ألفية ابن معط لابن القواس ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ١٩/١، التبيين عن مذاهب النحويين: ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل اعتل به الأنباري في الإنصاف ٢٠/١ دون أن ينسبه لشيخه!

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٠/١، سفر السعادة ٥٤٥/٥٥ (وفيه أن هذا الوجه من كلام الزجاجي)، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٢٥/١، التذييل والتكميل ١٨٣/١، همع الهوامع ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر التبيين عن مذاهب النحويين: ٢٠٠، اللباب في علل البناء والإعراب ٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح المقدمة المحسبة ١٢١/١، شرح الجمل لابن عصفور ١٢١/١.

1.

ويرى ابن أبي الربيع أن القول بأن هذه الأسماء معربة باعرابين إن أريد به أن المعنى يفهم منهما وأُطلق هذا اللفظ بحكم المسامحة فالأمر قريب، وإن أريد به أن العرب جعلت إعرابه بشيئين فباطل كما سبق(١).

وأما رأي ابن الشجري في حركة ما قبل حرف الإعراب في الأسماء السنة المضافة فهو ألها حركة إتباع لا إعراب، وهو رأي جمهور البصريين(٢)، وعلل ابن الشجري كون الحركة للإتباع بوجهين:

١ – الأُلْفَة ببقاء حركة الإفراد في حال الإضافة:

وذلك ألهم أعربوا هذه الأسماء بالحركات لما أسقطوا حرف العلية، فلما ردوا حرف العلة لم يزيلوا الحركات التي قد ألفوها وأبقوها على حالها، وإن كانت الحركة مختلفة التقدير؛ لأنه بزوال حرف العلية تكون الحركة إعرابا، وبوجود حرف العلة تصير الحركة إتباعا، وغير ممتنع أن يتفق اللفظ ويختلف التقدير، وهذا الوجه قد ذكره الثمانيني (٣).

#### ٢- همل المعتل على الصحيح:

وذلك ألهم قد أتبعوا ما قبل حرف الإعراب حركاته في بعض الأسماء الصحيحة، كما في امرئ وابنم، وإذا كانوا قد أتبعوا في الصحيح وهم لا عيم يستفيدون بذلك خِفَّة فإتباعهم في المعتل أولى وأجدر؛ لألهم يستفيدون به خِفَّة، وهذا الوجه ذكره الثمانيني أيضا وقبله الفارسي(٤).

<sup>(</sup>١) انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٢٣١/٤، الحجة للقراء السبعة ١٦٦١، التعليقة على كتباب سيبويه ١٨٨١، المسائل الشيرازيات ٣٢٩/١، المسائل العضديات: ١٨٥، التكملة: ٢٥٠، الفوائد والقواعد: ١١٣، المرتجل في شرح الجمل: ٥٥، الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٣/١، التبيين عن مذاهب النحويين: ٢٠٠، شرح الجمل لابن عصفور ١٢٢١، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الفوائد والقواعد: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الفوائد والقواعد: ١١٣، المسائل الشيرازيات ٣٢٩/١، الحجة للقراء السبعة ١١٦/١، وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أن حركة ما قبل حرف الإعراب في (امرؤ وابنم) حركة إعراب وأنها معربة من مكانين كالأسماء الستة أيضا، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢١١/١، التذييل والتكميل ١٧٥/١.

وذهب المازي إلى أن حركة ما قبل حرف الإعسراب في الأسماء السنة المضافة حركة إعراب والحروف ناشئة من الإشباع، وهمي كذلك حركة إعسراب عند الرَّبعي منقولة من حروف العلة إلى ما قبلها، ولم يُوافقا على ما ذهبا إليه أيضا(١).

والعل...

فقد ثبت بالوجهين اللذين ذكرهما ابن الشجري صحة كون حركة ما قبل حرف الإعراب في الأسماء الستة المضافة حركة إتباع؛ لما فيه من مراعاة الأصل وهل الفرع عليه، وما ذهب الفراء إليه مخالف للقياس؛ لأن فيه نسبة دلالة واحدة إلى شيئين أدت إلى عدم النظير.



<sup>(</sup>۱) انظر شرح المقدمة المحسبة ۱۲۲۱، الإنصاف في مسائل الحلاف ۱۷/۱و۲۲و۲۳، التبيين عن مذاهب النحويين: ٩٤ او ١٩٨، التبيين عن مذاهب النحويين: ٩٤ او ١٩٨، شرح الجمل لابن عصفور ١٠٢١، الرسيط في شرح جمل الزحاجي ١٩٣/١ او ١٩٥ او ١٩٥، شرح الرضي على الكافية ١٨٧١، التذييل والتكميل ١٧٧/١ و١٨٢.

۲.

#### نصب الحال بركان الناقصة

نص الاعتراف:

يقول ابن الشجري: ".... ومن منع من إعمال (كان) في الأحوال فغير مأخوذ بقوله؛ لأن الحال فَضْلَة في الخبر منكورة، فرائحة الفعل تعمل فيها، فما ظنك بـــ(كان) وهي فعل متصرف تعمل الرفع والنصب في الاسم الظاهر والمضمر؟ وليست (كان) في نصبها الحال بأسوأ حالاً من حرف التنبيه والإشارة، وحكى أبو زكريا في تفسيره لشعر المتنبي عن أبي العلاء المعرِّي أنه قال: "د زعم بعض النحويين أن (كان) لا تعمل في الحال. قال: وإذا أُخذ كهذا القول جُعل العامل في (مُحْتَلمًا) من قوله:

## وأَنْكَ بِالأَمْسِ كُنتَ مُحْتَلِمًا

الفعل المضمر الذي عمل في قوله: (بالأمس) \*\*.

وأقول: إن هذا القول سهو من قائله وحاكيه؛ لأنك إذا علَّقت قوله: (بالأمس) بمحذوف فلا بد أن يكون (بالأمس) خبرا لأنْ أو لكان؛ لأن الظرف لا يتعلَّق بمحذوف إلا أن يكون خبرا أو صفة أو حالا أو صلة، ولا يجوز أن يكون خبرا لأنْ ولا لكان؛ لأن ظروف الزمان لا تُوقع أخبارا للجُثَث، ولا صفات لها، ولا صلات، ولا أحوالا منها. وإذا استحال أن يتعلَّق قوله: (بالأمس) بمحذوف علَّقته بــ(كان)، وأعملت (كان) في رأحتُلمًا) "(١).

#### ملخص الاعتراض:

صح عند ابن الشجري عمل (كان) الناقصة في الحال خلافا لمن منع ذلك، واحتج لصحته بالقياس واختلال التوجيه الإعرابي عند تطبيق المنع.

#### اللى داسة:

اختلف النحاة في دلالة (كان) الناقصة على الحدث، فقيل: هي دالّة على الزمان المجرد من الحدث، وعلى هذا فليست بأفعال حقيقية، وهذا ظاهر كلام سيبويه(٢)، وبه

<sup>(</sup>١) الأمالي ١٥٤/٣ و ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٦٤/١، التذييل والتكميل ١٣٣/٤.

قال أكثر النحويين كالمبرد، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، وابن بَرهان، وابن بابشاذ، والجرجايي، وابن الخشاب، والشّلوبين، وابن أبي الربيع(١)، وغيرهم.

وقيل: هي دالَّة على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال الأخرى، وهو رأي ابن خروف، وابن عصفور، وابن مالك الذي أبطل عدم دلالتها على الحدث بعشرة أوجه، والرضي، وأبي حيان، وابن هشام، والدماميني(٢)، وغيرهم.

ويرى ابن مالك أن دلالتها على الحدث والزمان هو الظاهر من قول سيبويه والمبرد والسير افي (٣).

والخلاف في دلالة (كان) الناقصة على الحدث تبعه خلاف آخر، وهو هل يصح لها عمل في الحال؟(٤).

وعلى هذا فكل مَن يرى أن (كان) الناقصة لا دلالة فيها على الحدث فهي لا تعمل عنده في الحال(°)، وصرّح بالمنع الواسطي الضرير، وابن بابشاذ ونسبه للمحققين، وابن أبي الربيع، وابن القوّاس، وهو الأصح عند السيوطي(٢).

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٣٣/٣ و ٩٧ و ١٨٩، الأصول ٨٢/١، المسائل البصريات ٢٣٢/١ والمسائل العسكرية: ٩٦ والمسائل المشكلة: ١١٣ والمسائل المنثورة: ٢٠٧ وفي التذكرة كذلك كما في الأشباه والنظائر ١٤٦/٢، اللمع: ٨٥، شرح المشكلة: ١٢٤، التوطئة: ٢٤٤ وشرح اللمع ٩٦، شرح المقدمة المحسبة ٣٤٩، المقتصد ٣٩٨، المرتجل في شرح الجمل: ١٢٤، التوطئة: ٢٤٤ وشرح المقدمة المخرولية الكبير ٢١٧١، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح جمل الزجاجي لابن حروف ١٥/١٤ و٤١٧، شرح الجمل لابن عصفور ١٩٨٥/١، شرح التسهيل ١٣٣/١، شرح التسهيل ١٣٣/١، التذييل والتكميل ١٣٣/٤ وارتشاف الضرب ١١٥١/٣، مغني اللبيب ٥٠٣/١، تعليق الفرائد ١٧/٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح التسهيل ١/٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) وكذا في الظرف والمجرور، قاله الخفاف في (شرح الإيضاح) كما في الأشباه والنظائر ٣٣٧/٣، وانظر ارتشاف النضرب ١١٥٢/٣، مغني اللبيب ٥٠٣/٢، تعليق الفرائد ١٧٤/٣، همع الهوامع ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ارتشاف الضرب٣/٣٠١، الأشباه والنظائر٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح اللمع للواسطي: ٧٣، شرح جمل الزجاجي لابن خروف ١/٩٤، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢٧٨/٣، شرح ألفية ابن معط لابن القواس٨٦٥/٢، الأشباه والنظائر١٧٨/٣.

والواسطي الضرير هو القاسم بن محمد بن مباشر، كان حيا قبل ٢٦٩هـ، أخذ عنه ابن بابشاذ، وصنف شرح جمل الزجاجي واللمع، انظر معجم الأدباء٥/١٧، بغية الوعاة ٢٦٢/٢٠.

وعلة المنع هي: أن (كان) الناقصة فعل غير حقيقي، ولا استدعاء لها للحال، والعامل مُستدع، وخبرها أغنى في ذلك عنها، ولإنها إنما تدخل بعد استقلال الجملة لتدلَّ على أن مقتضاها فيما مضى، فالذي كان يَنصبُ الحال قبل دخولها ينصبُه بعد دخولها(١).

وأما مَن يرى أن (كان) الناقصة تدل على الحدث فهي تعمل عنده في الحال(7)، وقد ذكر الواسطي الضرير أن أبا على يُجيز انتصاب الحال عن (7))، على الرغم من أن (7)) الناقصة لا تدل على الحدث عنده كما سبق.

وأما ابن الشجري فإن (كان) عاملة في الحال عنده، واحتجَّ لذلك بالقياس وسلامة التوجيه الإعرابي في البيت الذي ذكره.

فأما القياس فهو أن الحال فضلة في الخبر منكورة، ورائحة الفعل تعمل فيها، فكيف بـ (كان) وهي فعل متصرف يعمل الرفع والنصب في الاسم الظاهر والمضمر؟ وإذا صح أن يعمل في الحال معنى الفعل كما في (هذا) فمن باب الأولى عمل (كان) وهي لفظ فعل لا معناه(٤).

وأما سلامة التوجيه الإعرابي فهي محقَّقة بعمل (كان) في الحال كما في بيت المتنبي: وأنكَ بالأمسِ كنتَ مُحْتَلِمًا شَيْخَ معدِّ وأنتَ أَمْرَدُها(٥)

ف\_(مُحْتَلِمًا) حال عملت فيه (كان) و (بالأمس) متعلق بـ (كان)، وبهذا يسلم التوجيه الإعرابي للبيت، ولكن لو أُخذ برأي من منع من عمل (كان) الناقصة في الحال لاحتاج الحال (مُحْتَلِمًا) إلى عامل آخر غير (كان)، وحاول المعري توجيه الإعراب بما يناسب مذهب المنع فجعل عامل الحال الفعل المحذوف الذي عَمل في قوله: (بالأمس)، وهذا التوجيه من المعري يؤدي إلى محظور لا يسلم به الإعراب، وهو أن ظرف الزمان لا يتعلق

<sup>(</sup>١) انظر شرح اللمع للواسطي الضرير: ٧٣، البسيط في شرح جمل الزجاجي٧٣٧/٢، التذييل والتكميل٤٥١/٤، همع الهوامع٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب ١١٥٢/٣، الأشباه والنظائر ٣٣٨/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> انظر شرح اللمع: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) ذُكر هذا الوجه في التذييل والتكميل٢٥١/٤، همع الهوامع٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) الديوان بشرح العكبري ١٠/١.٣١.

بمحذوف إلا إذا كان خبرا أو صفة أو صلة أو حالا، وهو هنا في البيت لا يصح أن يكون خبرا لــ(أنْ) ولا لــ(كان)؛ لأن ظروف الزمان لا تُوقع أخبارا للجُثَث، ولا صفات لها، ولا صلات، ولا أحوالا منها(١)، وإذا استحال أن يتعلَّق قوله: (بالأمس) بمحذوف علَّقته بكان، وأعملت (كان) في (مُحْتَلِمًا)، فهذا هو الأسلم لكي يصح التوجيه الإعرابي.

بقي أن أشير إلى أن وجه الاحتجاج بالقياس الذي ذكره ابن الشجري قد ساقه شارح (ديوان المتنبي) منسوبا إلى ابن جني وجماعة من أهل الصناعة باللفظ نفسه الذي ذكره ابن الشجري في (أماليه)(٢)، ولم يكن من ابن جني حديث عن عمل (كان) في الحال في (الفسر)(٣) عند شرحه لبيت المتنبي، وإنما أكتفى بإعراب (مُحْتَلِمًا) حالا، وإذا ثبت هذا فابن جني ممن يرى عمل (كان) الناقصة في الحال رغم أن (كان) الناقصة لا تدل على الحدث عنده كما سبق.

ويحل...

فما ذهب إليه ابن الشجري من جواز عمل (كان) في الحال هو المختار، لأن (كان) إن لم تكن فعلا حقيقيا ففيها رائحة الفعل وهي دلالة على تضمن الحدث، ثم إن منع (كان) من العمل في الحال يلزم منه تقدير عامل للحال، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه، كما أنه يؤدي إلى ارتكاب مخالفات كما جاء في البيت، والأولى تجنب كل ذلك.

**\$** 

<sup>(</sup>١) انظر الفوائد والقواعد: ١٦٩، وخالف ابن الطراوة النحاة جميعا فجوّز أن يكون ظرف الزمان حبرا عن الجثث، انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢٠١/١، الأشباه والنظائر ١٠/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان المتنبي بشرح العكبري١/١٣٠.

<sup>. . . . / \ (\</sup>mathbf{T})

۲.

## تقديم الحالعلى ماحيا الجرور محوف جرأملي

نص الاحمراض:

وعلَّة النحويين في امتناعهم من هذا: أن العاملَ في الحال هو العاملُ في ذي الحال على الأكثر، فالعامل في الحال هاهنا هو: الجارُّ؛ لأنه عَمل في لفظ ذي الحال، ولم يكن كالفعل الذي عَمل في الموضع، وقاس النحويون الجافض على الرافع والناصب، فلمَّا خالَفهما ألزَمُوا حالَ المخفوض التأخيرَ..... وأما ما تعلَّق به ابن كَيْسان من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَالله عَلَى الرافع والناس - كما توهم - أَرْسَلْنَكَ إِلَّا حَاقَة لِلنَّاسِ ، فإن ﴿كَافَة ليس بحال من الناس - كما توهم وإنما هو على ما قاله أبو إسحاق الزجاج: حال من الكاف في ﴿أَرْسَلْنَكُ ، والمراد: كَافًا، وإنما دخلتُه (الهاء) للمبالغة في الوصف، كدخولها في: علاَّمة ونسَّابة وراوية، أي: أرسلناك لتكفَّ الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر "(٣).

ملخص الاعتواض:

لم يوافق ابن الشجري ابن كيسان فيما ذهب إليه من جواز تقديم حال المجرور عليه، وتابع النحويين في المنع وبيَّن علته، ثم ردَّ على ابن كيسان احتجاجه بالآية الكريمة.

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) البقرة: ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٣/١٥ و ١٦، وانظر أيضا٢/٥٥٥.

#### الدراسة:

" نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ، فالأصل تأخيره وتقديم صاحبه، كما كان الأصل الخبر الخبر وتقديم المبتدأ، وجواز مخالفة الأصل ثابت في الحال كما كان ثابتًا في الخبر، ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه "(١).

واختلف النحاة في حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي(٢) على ما

أولا: الجواز مطلقًا:

ذهب إلى ذلك ابن كيسان (٣)، والفارسي (٤)، وابن بَرْهَان، وابن مَلْكون، وابن مالك، وأبوحيان في (البحر المحيط)، وابن عقيل، والسيوطي (٥).

ونُقل الجواز عن الكسائي، ولعل هذا ما دفع ابن أبي الربيع لجعله منهب بعض الكوفيين(٦)، ونسبه جامع العلوم الأصبهاني إلى الأخفش، ونقل ابن مالك وابن هنشام

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) أما المجرور بحرف جر زائد فإن جميع النحاة متفقون على جواز التقديم، انظر منهج السالك لأبي حيان ١/ق٤٨٠، ارتشاف الضرب١٥٧٩/٣، توضيح المقاصد والمسالك٢٨/٢، المساعد٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل ٢٠٠، شرح اللمع لابن برهان ١٣٨/١، شرح اللمع للواسطي الضرير: ٧٧، المرتجل في شرح الحمل: ١٦٧، شرح المفصل ٥٩/٢، شرح التسهيل ٣٣٧/٢، شرح الرضي على الكافية ٣٠/٢، ارتشاف الضرب ١٥٧/٣، المقاصد الشافية ٢٦/٤، ابن كيسان النحوي للدكتور البنا: ١٥٨، ابن كيسان النحوي رسالة ماجستير لمحمد الدعجاني: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) أجازه في (التذكرة) كما في شرح عمدة الحافظ ٢٩/١ وشرح التسهيل ٣٣٨/٢، وفي (المبسوط) كما في شرح الكافية الشافية ٤٢٤/١ وانظر رأي الفارسي أيضًا في إعراب الحماسة لابن حين: ل١٥١، شرح اللمع لابن برهان ١٩٧١، المرتجل في شرح الجمل: ١٦٧، شرح الرضي على الكافية ٢٠/٢، ارتشاف الضرب ١٥٧٩/٣، المقاصد الشافية ٢١٢/٢، حزانة الأدب ٢١٢/٣.

<sup>(°)</sup> انظر شرح اللمع لابن بَرهان ۱۳۸/۱، المقاصد الشافية 7/3 والدر المصون 9/3 والتصريح بمضمون التوضيح 7/3 شرح النسهيل 9/3 وشرح عمدة الحافظ 1/3 وشرح الكافية الشافية 9/3 والحلاصة: 9/3 البحر المحيط 9/3 المساعد 9/3 همع الهوامع 9/3.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر بحالس العلماء: ١٣١، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٣١٤/١و ٥٢٩، النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتمنم: ٥٨.

الجواز عن ابن جني على رغم تصريحه بالمنع منه في (اللمع)(١)، وبناء على ما سبق يكون ما ذكره ابن الشجري من أن المنع قول جميع النحويين إلا ابن كيسان فيه نظر.

وحجة المجيزين السماع، فمن السماع الذي احتجَّ به ابن كيسان -كما ذكر ابن الشجري - ومَن وافقه قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ﴾(٢).

قال ابن بَرهان: " و(كافة) حال من (الناس)، وقد تقــدَّم علـــى الجــرور بــاللام، وما استعملت العرب (كافة) قط إلا حالا "(٣).

وساق ابن مالك الشواهد الشعرية على ذلك وكثّرها؛ لأن المحالفين كشير كما قال(٤)، ومما استشهد به قوله:

فإنْ تَكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ ونِسْوةٌ فَلَى يَذَهَبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ (٥)

لَئِن كَانَ بَرْدُ المَاءِ حَرَّانَ صَادِيا إلَيْ حبيبًا إنَّها لَحبيبُ (٦)

وقوله:

وقوله:

تَسَلَّيْتُ طُرًّا عنكمُ بعدَ بَيْنكمْ بِذِكْراكمُ حتى كَأَنَّكمُ عِندِي (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر شرح اللمع للأصبهاني ٢/٢٦٤، شرح عمدة الحافظ ١٩/١ وشرح التسهيل ٣٤٥/٢ وأوضع المسالك ٢١٨. اللمع: ١١٨.

<sup>(</sup>۲) سبأ: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) شرح اللمع ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) شرح عمدة الحافظ ١/ ٤٢٩.

<sup>(°)</sup> لطليحة الأسدي، انظر إصلاح المنطق: ١٩، المحتبسب ١٤٨/٢، شرح التسهيل ٣٣٨/٢، شرح الكافية الشافية ٢/٥٤، شرح عمدة الحافظ ٢٧٢١، اللسان (فرغ) ٤٤٦/٨.

<sup>(</sup>٦) ينسب لقيس بن ذريح ولمحنون ليلي ولكثير عزة وصحح البغدادي في الخزانة- ٢١٤/٣ و٥٣٦ و ٥٣٦ - نسبته إلى عروة ابسن حسزام، وهمو في الكامل ٧٤٥/٢، شمرح التسهيل ٣٣٨/٢، شمرح الكافية المشافية ٧٤٥/٢، شمرح عمدة الحافظ ٤٢٨/١، شرح الرضى على الكافية ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٧) ورد بغير نسبة في شرح التسهيل ٣٣٨/٢، شرح عدة الحافظ ٢٦٦١، البحر المحيط ٢٦٩/٧، أوضح المسالك ٢٦١/٢، المقاصد الشافية ٢٢٢٠.

١.

وقوله:

إذا المرءُ أَعْيَتْهُ المُروءَةُ نَاشئًا فَمَطْلَبُهَا كَهْلاً عَليه شَديْدُ(١)

وعُلل الجواز بوجوه منها:

1 - العامل في الحال هنا هو الفعل، والفعل متصرف في نفسه فينبغي أن يتصرف في معموله(٢)، ولا يفتقر الفعل هنا في نصبه الحال إلى واسطة، كما لا يفتقر إليها في نصب المفعول، وحرف الجر لا عمل له إلا الجر، ولا جيء به إلا لتعدية الفعل(٣).

٢- المجرور بالحرف هنا بمنــزلة منصوب إذ هو مفعول به في المعنى، فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به(٤).

"- الاستقراء يدل على جواز تقديمه؛ لأن قولك: جاءين راكبًا زيدٌ، لم يحتج جواز التقديم فيه إلى سماع مخصوص، بل حُكم بالجواز نظرًا إلى عموم القاعدة المعلومة من استقراء كلامهم وهي كثرة تقديم الحال، فلما صار ذلك معلوما غير محتاج إلى نقل في موضع مخصوص جعلوا الباب كله واحدًا(٥).

ثانيا: عدم الجواز مطلقًا:

<sup>(</sup>۱) ينسب للمعلوط السعدي، ولسويد العبدي، وللمحبل السعدي، انظر الخزانة ٢٢٠/٣، وهو في شرح ديوان الخماسة للمرزوقي ١١٤٨/٣، المقاصد الشافية ٢١/٢، شرح الكافية ٢٠/٣، المقاصد الشافية ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) هذه حجة ابن كيسان، انظر الفوائد والقواعد: ٣٠٤، شرح اللمع لابن برهان ١٣٧/١، شرح اللمع للواسطي الضرير: ٧٦، المرتجل في شرح الجمل: ١٦٧، الإيضاح في شرح المفصل ٣٣١/١، شرح عمدة الحافظ ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح عمدة الحافظ ٢/١٦٤، شرح التسهيل ٣٣٩/٢، وانظر شرح اللمع لابن برهان ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح عمدة الحافظ ١/٢٦٦، شرح الكافية الشافية ٧٤٤/٢، شرح التسهيل ٣٣٩/٢، وهذه حجة الفارسي انظر المقاصد الشافية ٢/٢٦، حزانة الأدب٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٣٣١/١، شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب٥٠٨/٢.

ذهب إلى ذلك أكثر النحويين(١) وعلى رأسهم سيبويه الندي يقول: "ومن ثُمَّ صار (مررتُ قائمًا برجل) لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل في الاسم، وليس بفعل، والعامل الباء، ولو حسن هذا لحسن قائمًا هذا رجلٌ "(٢).

وهـو رأي اليزيـدي، والمـبرد، وابـن الـسراج، وابـن جـني، والثمـانيني، والزمخشري، وابن الشجري، وابن الدهان، والعكـبري، وابـن الحاجـب، وابـن أبي الربيع، وأبو حيان في (منهج السالك)، وابن هشام، والشاطبي (٣)، وغيرهم.

واحتج ابن الشجري لعدم الجواز بما اعتسل به النحويون وهو أن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال على الأكثر (٤)، والعامل في الحسال هنسا هو الجسار؛ لأنه عمل في لفظ ذي الحال، ولم يكن كالفعل السذي عمسل في الموضع، وقساس النحويون الجار على الرافع والناصب، فلمسا خالفهما ألزموا حسال المخفوض التأخير، وذلك أن الرافع والناصب يتقدم الحال عليهما؛ لأن المرفوع والمنصوب يجوز تقديمه عليهما، تقول: خرج زيد مسرعًا، وزيد خرج مسسرعًا، فلمسا جساز تقديم زيد على خرج، جاز تقديم الحال عليه، فقيل: مسسرعًا خرج زيد، وتقول في عامل النصب في ذي الحال: ضربت زيدًا مسشدودًا، وزيداً ضربت مسشدودًا،

<sup>(</sup>١) أنقل عن ابن الأنباري الإجماع على المنع، انظر ارتشاف الضرب٣٠،٥٨٠، منهج السالك لأبي حيان ١/ق٢٨٢، توضيح المقاصد والمسالك ٢٩/٢، المساعد٢١/٢، وقال ابن أبي الربيع في البسيط في شرح جمل الزجاجي ٥٢٩/١ : " ولا أعلم من البصريين خلافا في منعه "، وما ذُكر سابقا من إجازة عدد من النحويين لذلك يخالف ما ذهبا إليه.

<sup>(</sup>۲) الکتاب۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر مجالس العلماء: ١٣١، المقتضب١٧١/و٣٠، الأصول٢١٥/١، اللمع: ١١٨، الفوائد والقواعد: ٣٠٣، الكشاف، ٢٩١/١، اللمصول في العربية: ٢٤، اللباب في علل البناء والإعرب، ٢٩١/١، شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب، ٥٦٠/٣، البسيط في شرح جمل الزجاجي، ٢٩/١، منهج السالك ١٨٤، أوضح المسالك ٢٩١/١، المقاصد الشافية ٢٨٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح اللمع للواسطي الضرير: ٧٢، اللباب في علل البناء والإعراب ٢٩١/١، البسيط في شرح جمل الرحاجي ٥٢٩/١، وتقييد ذلك بالأكثر هو الصواب كما فعل ابن الشجري، لأن جعله على الإطلاق ليس بلازم، ونبه على ذلك ابن هشام في باب: التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب حلافها، انظر مغني الليب ٧-٩/١.

فجاز لذلك مشدودًا ضربت زيدًا، فجاز تقديم ذي الحال المرفوع على الرافع، وذي الحال المنصوب على الناصب، ولا يمكن تقديم المخفوض على الخالفي الحال المخفوض.

كما عُلل المنع بوجوه أخرى منها:

1 - حق الحال إذا تعدى العامل لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، إلا أنه منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل، وأن فعد واحدًا لا يتعدى إلى شيئين بحرف واحد، فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير (١).

٢- لا يجوز أن يعمل الفعل في الحال قبل ذكر الجار؛ لأن الفعل والجار صارا
 كالشيء الواحد، فتقديم الحال على الجار يفصل بينهما(٢).

٣- كثر الحال من المجرور في كلامهم، ولم يُسمع تقديمـــه مـــن الفـــصحاء، ولــو
 كان تقديمه جائزًا لوقع في كلامهم (٣).

3- تقديم الحال على الجار والمجرور يوجب أن تكون حالا لهما جميعا؛ لأن الفعل عَمِل فيهما معا، ومحال أن يكون للحرف حال، ولو جاز أن يكون للحرف حال لانضمامه إلى غيره جاز أن يكون له حال إذا انفرد، وليس أحد المجل له حالا إذا انفرد(٤).

هذا التقديم ممنوع حملا على حال المجرور بالإضافة(٥).

<sup>(</sup>١) انظر شرح التسهيل ٣٣٦/٢، شرح الألفية لابن الناظم: ٣٢٣، المقاصد الشافية ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٢١٥/١، بحالس العلماء: ١٣٢، اللباب في علل البناء والإعراب٢٩١/١، التخمير ٤٢٨/١، شرح المفصل ٩٩/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٣٣١/١، شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب٥٠٨/٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٥٠١/١، المساعد٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الفوائد والقواعد: ٣٠٤.

<sup>(°)</sup> انظر شرح التسهيل ٣٣٦/٢ شرح الكافية الشافية ٤/٢٪ شرح الألفية لابن الناظم: ٣٢٣، المقاصد الشافية ٤/٢٪.

وأما السماع الذي احتج به الجيزون فقد أوّله المانعون، فالآية التي احتج بما ابن كيسان لا يرى ابن الشجري فيها دليلا على تقديم حال المجرور عليه؛ لأن (كافة) في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَآفَةً لِلنّاسِ (١)، ليس حالا من (الناس) كما توهم ابن كيسان، وإنما هو حال من الكاف، والمراد كافّا، ونسب ابن الشجري هذا التأويل للزجاج (٢)، وعلل دخول التاء في الحال للمبالغة في الوصف لا للتأنيث (٣)، وقيل: إن (كافّة) مصدر جاء على الفاعلة كالعافية والعاقبة، وعلى هذا فوقوعها حالا: إما من المبالغة، وإما على حذف مصاف أي: ذا كافة للناس (٤).

وللزُمخشري تأويل آخر حيث جعل (كافةً) صفة لموصوف محذوف فأخرجها من باب الحال، فقال في تقدير الآية: " إلا إرسالةً عامة لهم محيطة بهم، لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم "(°).

وإضافةً إلى احتمال التأويل في الآية فإنها لا نظير لها في ظاهرها (٢)، كما أن جعل (كافةً) حالا من المجرور متقدِّما عليه يلزم منه ارتكاب مخالفات أخرى، يقول الزمخشري: " وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يصم إليه أن يجعل اللام بمعنى: إلى؛ لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الشاني، فلا بسد

<sup>(</sup>١) سبأ: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الذي في معاني القرآن وإعرابه ٢٥٤/٤:" والمعنى: أرسلناك جامعًا للناس في الإندار والإبلاغ"، وانظر إعراب القرآن للنحاس٣٤٧/٣، مشكل إعراب القرآن٥٨٨/٢، الفريد في إعراب القرآن المجيد٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا التعليل في الكشاف٣/٥٦٥، اللباب في علل البناء والإعراب٢٩٢/، الفريد في إعراب القرآن المجيد٤/٢٧، أوضح المسالك٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الدر المصون٩/٥٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكشاف٧٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المقاصد الشافية ٢/٢٤.

له من ارتكاب الخطأين "(١)، ويقول ابن هشام: " ويلزمه تقديمُ الحال المحصورة، وتعدّي (أرسل) باللام، والأول ممتنع، والثاني خلاف الأكثر "(٢).

ودعوى التأويل في الآية لم يُسلِّم بهـا المجـوزون لتقـديم الحـال علـى صـاحبها المجرور، فابن مالك يقول: " ولا يُلتفت إلى قول الزمخشري والزجاج، أما الزمخشري فلأنه جعل (كافة) صفة ولم تستعمله العرب إلا حالا، وهذا شبيه بما فعل في خطبة (المفصل) من إدخال باء الجر عليه، وإضافته والتعبير به عما لا يعقل(٦)، وليته إذ أخرج (كافة) عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس، بل جعله صفة موصوف محذوف، ولم تستعمله العسرب مفردًا ولا مقرونا بالصفة أعنى: إرسالَةً، وحق الموصوف المستغنى بـصفته أن يعـاد ذكـره مـع صـفته قبــل الحذف، وألا تصلح الصفة لغيره، والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعسراض عما أفضى إليه. وأما الزجاج فبطلان قوله بين أيضًا؛ لأنه جعل (كافة) حالا مفرداً ولا يعرف ذلك من غير محل النزاع، وجعله من مذكر مع كونه مؤنشا، ولا يتأتَّى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع، ولا يتاتَّى غالبًا ما هي فيه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسسّابة وفروقة ومهذارة، و(كافة) بخلاف ذلك، فبطَل أن تكون منها؛ لكولها على فاعلة، فإن حُملت على رَاوية حُملت على شاذ الشاذ؛ لأن لحاق تاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة شاذ، ولمَا لا مبالغة فيه أشذ، فيعبر عنه بشاذ الشاذ، والحمل على السشاذ مكروه فكيف على شاذ الشاذ؟، وإذا بطل القولان تعين الحكم بصحة القول الثالث، وهدو أن يكون

<sup>(</sup>۱) الكشاف٣/٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) أو ضح المسالك ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في قوله: " لإنشاء كتاب في الإعراب محيط بكافة الأبواب". المفصل: ٥، وردّ عليه ابن هشام أيضًا في مغني اللبيب ٢/٢٤، وقد جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٧٧/٢: " وأجيب بنقل السيد عبد الله في شرحه على اللبيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مائيتي مثقال ذهبا ابريزا ....أه، وقد يقال هذا شاذ ".

الأصل: وما أرسلناك إلا للناس كافة، فقدم الحال على صاحبه مع كونه مجرورًا"(١).

ووصف الرضي تأويل الزجاج بالتعسف، وهو عند أبي حيان لا تساعده اللغة؛ لأن (كفّ) ليس بمحفوظ أن معناه: جَمع(٢).

وأما دعوى ارتكاب المخالفات فقد أُجيب عنها، فما ذهب إليه الزمخسري أجاب عنه أبو حيان بقوله: " وقول الزمخسري: وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ....إلى آخر كلامه شنيع؛ لأن قائل ذلك لا يحتاج إلى أن يتأوّل السلام بمعنى: (إلى)؛ لأن (أرسل) يتعدّى برالى) ويتعدّى باللام، كقوله تعالى: ﴿وَا أَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ ولو تأوّل السلام بمعنى: (إلى) لم يكن ذلك خطأ؛ لأن اللام قد جاءت بمعنى: (إلى)، و(إلى) جاءت بمعنى: اللام، و(أرسل)

إلا أن إجابة أبي حيان ليست بالمسلّم بها عند السمين الحلبي إذ يقول: " قلت: أما ﴿أَرْسَلْنَك لِلنَّاسِ ﴾ فلا دلالة فيه؛ لاحتمال أن تكون السلام لام العلمة المجازية، وأما كولها بمعنى: (إلى) والعكس فالبصريون لا يتجوّزون في الحروف"(٥).

وأجاب الأزهري عن اعتراض ابن هشام فقال: " ويُدفع الأول بأن تقديم المحصور بـــ(إلا) ليس ممتنعًا عند الجميع، كيف؟ وقد قال الموضِّح في (باب الفاعل) في المفعول المحصور بـــ(إلا): وأجاز البصريون، والكسائي، والفراء، وابن الأنباري تقديمه على المفاعل، وأي فرق بين الحال والمفعول؟ لأن الاقتران بـــ(إلا) يدل على المقصود. ويُدفع

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل ٣٣٧/٢، وانطر المقاصد الشافية ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضى على الكافية٢/٣٠، البحر المحيط٧/٢٦٠.

<sup>(</sup>۳) النساء: ۷۹.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط٧/٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ألدر المصون ١٨٨٨.

الثاني بأن مخالفة الأكثر لا تضر؛ فإن تعدِّي (أرسل) باللام كثير فصيح واقع في التتريل، كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾(١) "(٢).

وأما ما جاء في الشعر من تقدم الحال على صاحبها المجرور فقد همله المانعون على الاضطرار، وأوَّلُوا ما أمكن منه (٣)، قال أبو حيان: " وهذا الذي استدلوا به من السماع على تقدير ألا يُتصور تأويله لا حجة فيه؛ لأنه شعر والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في الكلام، هذا وقد تُؤُوِّل جميع ذلك "(٤).

فقال العكبري في قوله:

فلن يَذهبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ

: " وأما (فرغًا) فحال من الفاعل، أي: فلن يذهبوا ذوي فرغ "(°).

وقال ابن جني في قوله:

لَئِن كَانَ بَرْدُ المَاءِ حَرَّانَ صادِيا اللَّهِ حَبِيبًا إِنَّهَا لَحبيبُ

: " وقد يجوز في هذا عندي وجه آخر لطيف المعنى، وهو أن يكون (حران صاديا) حالا من الماء، أي: كان برد الماء في حال حِرِّته وصداه حبيبا إلى، وصف الماء بذلك مبالغة في الوصف...."(٦).

ولأبي حيان تأويل آخر جعل فيه (بَرْد) مصدرًا مقدرًا بأن والفعل ناصبًا لــ(حرّان) على المفعولية، والتقدير: لئن كان أن بَرَدَ الماءُ حرّانَ صاديا، و(إليّ) متعلق بقوله: حبيبًا(٧).

<sup>(</sup>۱) النساء: ۷۹.

<sup>(</sup>٢) التصريح بمضمون التوضيح ،٦٣٨/٢ وانظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المقاصد الشافية ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) منهج السالك ١/ق٢٨.

<sup>(</sup>٥) اللباب في علل البناء والإعراب ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٦) إعراب الحماسة: ل١٥٢، وانظر حزانة الأدب٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر منهج السالك ١/ق٢٨٤، وهذا التأويل متعسف عند البغدادي، انظر حزانة الأدب٢١٣/٣.

وأمّا قوله:

تَسَلَّيْتُ طُرًّا عنكمُ بعدَ بَيْنِكمْ

فيَحتَمِل أن يكون (طُرًّا) حال من (عنكم) محذوفة، والتقدير: تــسلَّيت عــنكم طُرًّا عنكَم، و(عنكم) دالة على (عنكم) المحذوفة(١).

وأما قوله:

فَمَطْلَبُهَا كَهْلاً عَليه شَديْدُ

فأوَّلَه أبو حيان (٢) على أن (كهلاً) حال من الفاعل المحدوف من المصدر، أي: فمطلبه إياها كهلاً عليه شديد، وجازت الحال من المحدوف كقوله تعالى: ﴿ أَهَا ذَا اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (٣)، إلا أن ابن جني قد ردَّ هذا التأويل من قبل بقوله: " فإن قلت: فهلاً جعلت (كهلاً) حالا من المضمير في المطلب، قيل: المصدر في الخبر لا يُضمر فيه الفاعل، بل يُحذف معه حذفًا "(٤).

وقد أُجيب عن احتمال التأويل في الآية والأبيات بأنه يكفي في الظَّنيات ظواهر الأدلة ما لم يردَّها صريح ولاسيما مع مساعدة القياس، قالم المسرادي(°)، ثم إن الاحتمال في بعضها بعيد جدًا، ومتكلَّف جدًا(٢).

ثالثا/ الجواز المقيد:

هذا مذهب الكوفيين، وأجازوه في ثلاث مسائل:

أ- إن كان ذو الحال مضمرًا نحو: مررتُ ضاحكةً بـك. ب- أو كـان الحـال لمضمرَينِ أحدهما مجرور بالحرف نحو: مـسرعينِ مـررتُ بـك، ومـررتُ مـسرعينِ

10

<sup>(</sup>١) انظر منهج السالك ١/ق٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) منهج السالك ١/ق٢٨٤، وانظر شرح الحماسة للمرزوقي ١١٤٩/٣.

<sup>(</sup>۳) الفرقان: ٤١.

<sup>(</sup>٤) إعراب الحماسة: ل١٢٥، وانظر حزانة الأدب٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد والمسالك ١٥٠/٢، وانظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر توضيح المقاصد والمسالك ١٥٠/٢، المساعد ٢٢/٢.

بك. ج- أو كانت الحال فعلا وإن كان صاحبها مظهرًا نحو: مررت تصحك بهند(۱).

وعُلِّل الجواز بعدم ظهور الإعراب في صاحبها في المسألة الأولى والثانية وفي الحال في الثالثة، فلا حاجة حينئذ لتعريض لزوم التأخير عن تسلط العامل بالواسطة؛ لضعفها بخفاء العمل(٢).

ويعلى...

فمنع أكثر النحويين ومنهم ابن الشجري تقدم الحال المجرور بالحرف على صاحبها هو الصواب، وقد حكم بذلك الشاطبي وبيّنه أحسن بيان فقال: " والصواب – والله أعلم مع النحويين دون ابن مالك؛ لأهم لم يأتوا بوجه المنع القياسي إلا بعد استقراء كلام العرب، وأهم لم يجدوا التقديم إلا في شعر لا يُجعل وَحده مأخذ قياس، أو في الآية الكريمة مع احتمالها وعدم نظير لها في ظاهرها، ومعارضة الاستقراء للقياس في المسألة، فحينئن جزموا بمنع المسألة، وأولوا الآية الكريمة حين لم يجدوا لها في الكلام نظيرًا، ولم يَثبت عندهم جواز التقديم في لغة من اللغات، فالحق ما ذهبوا إليه.... ليس كل ما تكلم بسه العرب يُقاس عليه، وربما يظن مَن لم يطلع على مقاصد النحويين أن قولهم: شاذ، أو: لا يُقاس عليه، أو: بعيد في النظر القياسي، أو ما أشبه ذلك ضعيف في نفسه، وغير فصيح، وقد يقع مثل ذلك في القرآن فيقومون في ذلك بالتشنيع على قائل ذلك، وهم أولى لَعَمر حال المجرور عليه من القليل الشاذ الذي يُحفظ ولا يُقاس عليه.

**6**2 **6**3 **6**3

<sup>(</sup>١) انظر شرح الرضي على الكافية ٢٩/٢، منهج السالك لأبي حيان ١/ق٢٨٦، ارتشاف الضرب ١٥٧٩/٣، توضيح المقاصد والمسالك ٤٨/٢)، المساعد ٢١/٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) المقاصد الشافية ٢/٣٤ و ٤٤.

# نوع حركة ما قبل (يام) المتكلم في: غلامي ونحولا

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "حكم أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الذي سمّاه (الخصائص) على الكسرة في: غلامي ونحوه بألها لا حركة إعراب ولا حركة بناء، وإنما حكم بذلك لأن الاسم الذي اتصلت به الياء لم يُشبه الحرف، ولا تضمّن معناه.

وأقول: إن هذه الحركة حركة بناء كحركة التقاء الساكنين في نحو: لم يخرج القوم، و ﴿ لاَ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيَآءَ ﴾ (١)، وإن كانت في كلمة معربة. وأقول: إن كل حركة لم تحدث عن عامل حركة بناء، كما حكم أبو علي في الباب الثاني من الجزء الثاني من كتاب (الإيضاح)، بأن حركة التقاء الساكنين حركة بناء، وذلك في قوله: "و وحركات البناء التي تتعاقب على أواخر هذه المبنية نحو حركة التقاء الساكنين في: اردُدِ القوم ". ألا ترى أن أبا الفتح قد نص على ما قلته في قوله: "و الإعراب ضد البناء في المعنى ومثله في اللفظ، والفرق بينهما زوال الإعراب لتغيَّر العامل وانتقاله، ولزوم البناء الحادث من غير عامل وثباته ". أراد أن البناء حدوثه عن علة لا عن عامل، فالعلة التي أوجبت الكسرة في: غرج القوم التقاء الساكنين، والعلة التي أوجبت الكسرة في: غلامي ونحوه انقلاب الياء واوًا لو ضُم ما قبلَها، وانقلابها ألفًا لو فُتح ما قبلَها "(٢).

ملخي الاعتراض:

لم يرتضِ ابن الشجري حكم ابن جني على كسرة ما قبل ياء المتكلم بألها لا حركة إعراب ولا بناء، فخالفه في الحكم عليها محتجا لذلك بكلام الفارسي وابن جني نفسه.

يلزم من إضافة الاسم الصحيح الآخر إلى ياء المتكلم أن يُكسر ما قبلَها، واختُلف في الحكم على هذه الكسرة، ويتلخص هذا الخلاف في الآراء التالية:

١- الكسرة ليست بإعراب ولا بناء: .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/٤.

وهو رأي ابن جني – كما ذكر ابن السشجري – يقول في باب (الحكم يقف بين الحكمين): "هذا فصل موجود في العربية لفظا، وقد أعطته مقادًا عليه وقياسا، وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المستكلم في نحو: غلامي وصاحبي، فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء. أما كولها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وهي فيه نحو: هذا غلامي ورأيت صاحبي، وليس بين الكسر وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة. وأما كولها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكنة، فليست الحركة إذن في آخرها ببناء، ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا "(۱).

فاستدل ابن جني بدخول الإعراب على الاسم رفعا ونصبا والكسرة فيه على أن الكسرة ليست بإعراب إذ لا علاقة بينهما، واستدل بعدم وجود سبب للبناء في اسم معرب متمكن لا فرق بينه وبين ما أضيف إلى الضمائر الأخرى على أن الكسرة ليست ببناء.

وإذا ثبت نفي الإعراب والبناء عن هذه الكسرة عند ابن جني فماذا تكون عنده حينئذ؟

والجواب عن هذا أنه قد وصف هذه الكسرة بألها يُكره الحرف عليها، ١٥ فيكون في كل الحالات ملازما لها، وهي التي تصحب ياء المتكلم في الصحيح(٢)، ولعل وصفه هذا يوافق ما ذكره النحاة المتأخرون عنها-كما سيأتي- وهو ألها حركة المناسَبة لياء المتكلم(٣).

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٢ ٥٦، ووافق ابن حني فيما ذهب إليه ابن بري والمهلبي انظر نظم الفرائد وحصر الشرائد: ٤٥ او ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص٧/٢٥٧ و ٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ارتشاف الضرب٤/١٨٤٧، شرح شذور الذهب: ٦٥، شرح قطر الندى: ٧٧، تعليق الفرائد١٧١/١٠٠

هذا وقد ذكر الزمخشري والعكبري أن من النحاة مَان يسرى أن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب ولا مبني (١)، ولعلهما يريدان ابن جني، وجاء التصريح بنسبة ذلك إليه عند أبي حيان والمرادي وابن عقيل (٢).

وواضح وضوحًا بيّنًا من كلام ابن جني السابق أنه لم يقل أن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب ولا مبني، بل هو عنده معرب وإعرابه غير ظاهر لوجود هذه الكسرة على ما قبل الياء وهو مذهب جهور النحويين<sup>(٣)</sup>، وإنما انصب كلام ابن جني على الحكم على كسرة ما قبل الياء حيث نفى الإعراب والبناء الأصلي عنها فقط، وهذا صحيح ولا غبار عليه؛ لأنما حركة لازمة تصحب ما قبل ياء المتكلم.

٣- الكسرة بناء عارض:

وهو رأي عدد من النحاة منهم عبد القاهر الجرجاني، يقول: " والبناء في الأسماء يكون الأزمًا نحو: هُون عنون المناع في ال

وهذا رأي ابن الشجري أيضا الذي خالف به رأي ابن جني السابق، واحتج لذلك بوجهين:

الأول: الشبّه بين كسرة ما قبل ياء المتكلم وكسرة التقاء الساكنين، ووجه الشبه ١٥ بينهما هو البناء العارض لا الأصلي بدليل قوله: " وإن كانت في كلمة معربة "، واستدل ابن الشجري على صحة هذه المشابحة بكلام الفارسي في (التكملة)(٥) والذي حكم فيه على كسرة التقاء الساكنين بالبناء.

<sup>(</sup>١) انظر أعجب العجب في شرح لامية العرب: ٣٥، التبيين عن مذاهب النحويين: ١٥٠، مسائل خلافية: ٨٣، اللباب في علل البناء والإعراب ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب٤/١٨٤٧، توضيح المقاصد والمسالك٢/٢٩٧، المساعد٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٤٣١/١، ارتشاف الضرب٤٧/٤، توضيح المقاصد والمسالك٢/٧٧، المساعد٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الجمل: ١١، وانظر المقتصد ١٤٠/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> ص ۱۸۲.

والثاني: سبب وجود هذه الكسرة، فالحركة بصفة عامة إنما تحصل بعامل أو بعلّة، فإن كانت بعامل فهي إعراب، وإن كانت بعلة فهي بناء، وهذا الوجه أخذه ابن الشجري من كلام ابن جني في (اللمع)(۱) – وكأنه يردُّ عليه رأيه السابق في الكسرة بكلامه – ثم طبّقه على: لم يخرج القوم، وغلامي، فعلَّة كسر الأول التقاء الساكنين، وعلة كسر الثاني انقلاب الياء واوًا لو ضُم ما قبلَها، وانقلابها ألفًا لو فُتح ما قبلَها.

فشت هذين الوجهين عند ابن الشجري أن كسرة ما قبل ياء المتكلم بناء عارض، وتبعه في ذلك تلميذه ابن الخشاب الذي فصل الكلام في الوجه الثاني الذي احتج به ابن الشجري ولم ينسبه إليه(٢)، وذكر ابن الخشاب علَّة أخرى لهذا البناء العارض فقال: "والكسرة في آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كسرة بناء عارض، وذلك أن المضاف يتنسزل من المضاف إليه منسزلة بعض الكلمة من بعض، هذا إذا كان المضاف إليه مما يمكن أن يكون مستقلا بنفسه، فإذا انضم إلى ذلك كون المضاف إليه مما لا يقوم بنفسه ولا ينفرد اشتد اتصاله بما قبلَه حتى يجري الأول من الثاني والثاني من الأول مَجرى بعض الكلمة من بعض حقيقة لامتزاجهما، فيغلب على الأول حكم الثانية، وهذه الصفة موجودة في المضاف إلى ياء المتكلم "(٣).

وقد قال بالبناء العارض أيضا المطرِّزي، وابن الخباز، وهو الأقيس عند ابن يعيش الذي احتج بما احتج به ابن الشجري، وجعله الرضي مذهب النحاة وقد أبعد في هذا(٤).

ويرى ابن مالك وتبعه أبو حيان أن القول بالبناء هو ظاهر كلام الزمخشري(°)، ولعل مما يؤيد ذلك أن اثنين من شرَّاح (المفصل) قد فَهِما كلام الزمخشري عند حديثه عن

<sup>(</sup>۱) ص.ه.

<sup>(</sup>٢) المرتجل في شرح الجمل: ١٠٨و١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المرتحل في شرح الجمل: ١٠٩، وانظر أعجب العجب في شرح لامية العرب: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المصباح: ٦٢، شرح الكافية الشافية ٩٩/٢، شرح المفصل ٣٢/٣، شرح الرضي على الكافية ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح التسهيل ٢٧٩/٣، ارتشاف الضرب٤/١٨٤٧، وانظر المفصل: ١٠٧.

حكم المضاف إلى الياء أنه يريد البناء فوافقاه على ذلك، وذهبا يدفعان ما يُعترض به على حكم البناء هذا(١)، وربما يؤيد ذلك أيضًا أن الزمخشري في كتاب آخر له قد أطال قليلا عندما ذكر حجة المذهبين الآخرين(٢).

ويرى ابن مالك كذلك أن في كلام ابن السراج ما يُوهِم بالقول بالبناء وساق كلامه، ثم فنّد احتمال الوهم فيه وفسّره بما يوافق مذهب جمهور النحويين القائلين بالإعراب المقدر في المضاف لياء المتكلم(٣).

هذا وقد حمل ابن مالك لواء الرد على الجرجايي ومَن تبعه من القائلين بالبناء، وفي هذا رد على ابن الشجري، وكان رده كما يلي (٤):

أ- إن كان سبب البناء الإضافة إلى غير متمكن رُدَّ ذلك بثلاثة أوجه:

الأول: أن ذلك يُوجِب المساواة بين المضاف إلى سائر الضمائر والمضاف إلى الياء، وذلك باطل(°).

الثاني: أن ذلك يُوجب بناء المثنى المضاف إلى الياء، وذلك أيضا باطل.

الثالث: أن المضاف إلى غير متمكن لا يجوز بناؤه دون أن يكون ذا إبهام يفتقر بسببه إلى الإضافة لتكتمل دلالته بها كرغير) و (مثل)، والمضاف إلى الياء لا يشترط في خفاء إعرابه ذلك فعُلم أنه معرب تقديرًا(٦).

<sup>(</sup>١) هما الحوارزمي في التخمير ٢٥/٢، والجُندي في الإقليد ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر أعجب العجب في شرح لامية العرب: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكافية الشافية ١٠٠١/ و١٠٠١، وذكر في شرح التسهيل ٢٧٩/٣ أنه سيبين مراد ابن السراج من كلامه المحتمل للبناء ولكنه لم يفعل، وانظر كلام ابن السراج في الأصول ١٢٣/٢ و٣٦٥، وقد نبه على الموضع الثاني الدكنور جمال مخيمر في شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ٢٨٠٠/٦-١٠٠١، وانظر شرح التسهيل ٢٨٠/٣.

<sup>(°)</sup> سبقه إلى هذا ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية٢/٢٥٦، وتبعهما ابن هشام في مغني اللبيب٢/١٩٥، وهذا الوجه قد أوّله الخوارزمي في التخمير٢/٢، والجُندي الإقليد٢/١١/.

<sup>(</sup>٦) سبقه إلى هذا ابن الحاجب في الإيضاح في شرح المفصل٤٣١/١ وتبعهما الرضي في شرح الكافية ١٠٠١، وابن هشام في مغني اللبيب٤/٢٠.

ب- إن كان سبب بنائه تقدير إعرابه بلزوم انكسار آخره لزم من ذلك الحكم ببناء المقصور والممتبع والمحكي؛ لأن كلا منها ممنوع من ظهور الإعراب، ولا قائل بأنه مبني، إنما هو معرب تقديرا، فكذلك المضاف إلى الياء.

وبعد أن أبطل ابن مالك قول الجرجاني أخذ يوجِّهه بتوجيهين يمكن أن يُنتصر بهما، وهذان الوجهان كما قال لم يُسبق إليهما وانفرد بالعثور عليهما(١).

٣- الكسرة حركة إعراب ظاهرة في حالة الجر فقط:

وهو رأي ابن مالك إذ يقول: "....وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير، هذا عندي هو الصحيح، ومَن قدَّر كسرة أخرى فقد ارتكب تكلُّفا لا مزيد عليه، ولا حاجة إليه "(٢).

ونظير ما ذهب إليه ابن مالك في هذا قول مَن زعم أن: مَن زيدٌ؟ في جواب مَن قال: قام زيدٌ، معرب بالحركة الظاهرة، وليست الحركة للحكاية، بخلاف: مَن زيدًا؟ لقائل: ضربت زيدًا، ومَن زيد؟ لقائل: مررت بزيد(٣).

وقد ردًّ النحاة هذا الرأي من قَبْل ابن مالك ولم يرتضوه كابن جني وابن الحاجب(٤).

\$ - الكسرة تَغَيُّر لحق علامة الإعراب في حالة الرفع والنصب:

انفرد هذا السهيلي، فهو يرى أن الضمة في حالة الرفع انقلبت كسرة لجاورة الياء في: قومي، كما انقلبت الواو ياء لجاورة الياء في: هؤلاء مسلميّ، وإذا كانت الواو وهي أقوى من الحركة - تنقلب ياء في هذا الموطن، فكيف بالحركة وهي أضعف منها؟ وفي حالة النصب غُلِّب صوت الياء على الفتحة، وإذا كانت الواو من (خاف) يُعَلِّبون عليها صوت الكسرة في حال الإمالة حتى يكون اللفظ هما كاللفظ بـــ(باع) إذا أميلت، فكيف بالفتحة التي هي حركة، والحركة أضعف من الحروف، ولاسيما والفتحة أضعف

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٢٨٠/٣.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل۲/۹۷۳.

<sup>(</sup>٣) انظر المساعد٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص ٣٥٧/٢ و ٣٥٧، الأمالي النحوية ١٢٨/٤، الإيضاح في شرح المفصل ٤٣١/١.

الحركات؟ أما في حالة الخفض فلم يحصل تغيير؛ لأن الكسرة امتزجت بصوت الياء إذا كانت ساكنة، وبقيت على حالها إذا كانت الياء متحركة(١).

٥- الكسرة حركة مناسبة لياء المتكلم:

هذا رأي جهور النحويين؛ لأن المضاف إلى ياء المتكلم عندهم معرب بالحركات المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم ( $^{(7)}$ )، قال صاحب البسيط: " فإنه جيء بما لتصح الياء، وليست حركة إعراب، ولا حركة بناء " $^{(7)}$ ، وهذا هو ما أراده ابن جني -كما سبق-، ووافقهم ابن مالك في الرفع والنصب فقط $^{(3)}$ .

وعدً ابن الناظم الكسرة حركة إتباع للياء(٥)، والذي يظهر - كما يقول الدماميني - :" أن إتباع الشيء للشيء هو الإتيان به تبعًا له ومناسبًا له، وحينئذ فتارة يكون الإتباع لحركة الحرف، وتارة لذات الحرف...."(٦).

ويعال...

فما ذهب إليه ابن جني والذي هو رأي الجمهور هو الصواب، ويؤيده أن المشهور في تقسيم الحركات ألها سبع: حركة إعراب، وحركة بناء، وحركة حكاية، وحركة إتباع، وحركة نقل، وحركة تخلص من سكونين، وحركة المضاف إلى ياء المتكلم (V), وعلى هذا فاعتراض ابن الشجري فيه نظر؛ لأنه معارض بغيره.

**\$** 

<sup>(</sup>١) انظر نتائج الفكر: ٢٤٣ و٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٤٣١/١، ارتشاف الضرب ١٨٤٧/٤، التذييل والتكميل ١٩٨/١، توضيح المقاصد والمسالك ٢٩٧/٢، شرح شذور الذهب: ٦٥، المساعد ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح التسهيل٢٧٩/٣.

<sup>(</sup>a) انظر شرح الألفية: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) تعليق الفرائد١/١٦٨.

<sup>(</sup>٧) انظر التذييل والتكميل ١٩٨/١، الأشباه والنظائر ٣٩/٢.

علة حذف (نون) اسم الفاعل المثنى والجموع المتصل بالضمير على الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " وعلة ذلك عند النحويين أن الحذف لزم النون في هذا الوجه هلا على التنوين، كأنهم لما ألزموا التنوين الحذف في قولهم: مُكرمك وضاربه، فلــم يقولوا: مكرمُنْك ولا ضاربُنْه، ألزموا النون الحلف، فلهم يقولوا: مكرمانك ولا مكرمونك، ولا صاربانه ولا ضاربونه، قالوا: وإنما لزم حذف التنوين مع الضمير لأنه مماثله من حيث كان التنوين مما لا ينفصل، كما أن هذا الضمير وضع متصلا فلا ينفصل، وكرهوا الجمع بينه وبين التنوين، كما كرهوا الجمع بين حرفين لمعنَّى واحد كالجمع بين إنَّ ولام التوكيد ..... وأقول: إن في هذه العلة التي ذكرها النحويون نظرًا، من حيث كان الشبه العارض بين التنوين والضمير غيرَ مانع من الجمع بينهما، كما لم يمتنع الجمع بين هذا الضمير ونون التوكيد الخفيفة في نحو: لا يُطغيَنْك مالك، ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾(١)، في قراءة مَن خفَّف النون، وحكم هذه النون حكم التنوين في أنه لا ينفصل. وأقول أيضا: إن النون التي تزاد في التثنية والجمع، وإن كانست توافسق التنوين في أها تحذف في الإضافة، فإها تخالفه بثبوها في مواضع لا يثبت فيها التنوين، فمن ذلك ثبوها مع الألف واللام في نحو: الزيدان والزيدون، وفي النداء في قولهم: يا زيدان ويا زيدون، وفي باب التبرئة في نحو: لا زيدين عندي ولا زيدين، وإذا كانت النون مخالفة للتنوين بنبوها في هذه الأماكن، فليس بمستنكر أن يجوز ثباها مع الضمير وإن لم يجز ثبات التنوين "(٢).

ملخص الاعتراف:

تعقّب ابن الشجري النحاة في تعليلهم حذف نون اسم الفاعـــل المـــثني والمجمــوع ٢٠ المتصل بالضمير، واحتجَّ لذلك بأنه يرد عليه مـــا ينقــضه، والـــنقض مـــن قـــوادح العلة.

<sup>(</sup>۱) الروح: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/٥٠٥ و٣٠٦.

١.

الدراسة:

علَّل النحويون حذف نون اسم الفاعل المثنى والمجموع المتصل بالصمير بواحد من العلل الآتية:

١- حُذفت النون صونا للضمير من الانفصال:

وهذه علة الأخفش وهشام الكوفي (١)، حيث إن الجمع بين النون والضمير المتصل يؤدي إلى التناقض؛ لأن النون تشعر بالتمام، والضمير المتصل في حكم تتمة الأول، فيصير متصلا منفصلا في آن واحد (٢).

وردَّ ابن مالك هذه العلة بألها مستغنَّى عنها لأمرين (٣):

أحدهما: أن حذف النون للإضافة مُحصِّل لذلك.

والآخر: أن مقتضى الدليل بقاء الاتصال بعد النون؛ لأن نسستها من الاسم كنسبة نون التوكيد من الفعل، واتصال الضمير لا يُزال بنون التوكيد، فكذلك لا يزول بهذه النون.

٧- خُذفت النون كراهة الجمع بين شيئين لمعنى واحد:

هذا رأي الكثيرين كسيبويه، والفارسي، وابن يعيش (٤)، فالنون خُذفت الإصلاح اللفظ؛ الألها زيادة لا تنفصل من الاسم، والضمير أيضا في معناها من حيث عدم فصله عن الكلمة، فلما اشتبها في هذا الوجه وهما زيادتان لم يجتمعا في موضع واحد (٥).

<sup>(</sup>١) انظر التبصرة والتذكرة ٢٢٣/١، شرح المفصل ١٢٤/٢، شرح التسهيل ٨٣/٣، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٢٤/٢، شرح الرضي على الكافية ٢٣٣/٢، ارتشاف الضرب ٢٢٧٥/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب، ١٠١/٢، الإيضاح في شرح المفصل ٢٠٥/١، شرح الرضي على الكافية ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح التسهيل١٨٤/٣.

انظر الكتاب ١٨٧/١، التعليقة على كتاب سيبويه ١٣٧/١، المسائل البصريات ١٦١/١، شرح المفصل ١٢٤/٢، شرح الفصل ١٢٤/٢، شرح ألفية ابن معط لابن القواس ٩٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر المسائل البصريات٨٦١/٢.

وتعقّب ابن الشجري هذه العلة بحجة أن الشبه العارض بين النون والضمير غير مانع من الجمع بينهما؛ لأنه لم يمتنع الجمع بين هذا الضمير ونون التوكيد الخفيفة في نحو: لا يُطغِيَنْك مالك، وفي قراءة ابن أبي عبلة ويعقوب: ﴿وَلا يَسۡتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُورَ ﴾ (١)، فجمع بينهما، وحكم نون التوكيد الخفيفة كحكم نوبي التثنية والجمع في أفهما لا ينفصلان.

وليس بمستنكر أن يجوز ثبات نوبي التثنية والجمع مع الصمير وإن لم يجز ذلك مع التنوين من حيث كولها محمولة عليه؛ لأن النون التي تزاد في التثنية والجمع، وإن كانت توافق التنوين في ألها تحذف في الإضافة، فإلها تخالف بثبوها في مواضع لا يثبت فيها، فمن ذلك ثبوها مع الألف واللام في نحو: الزيدان والزيدون، وفي النداء في قولهم: يا زيدان ويا زيدون، وفي باب التبرئة في نحو: لا زيدين عندي ولا زيدين، والشيء قد يشبه الشيء وليس مثله في جميع أحواله.

٣- خُذفت النون للإضافة:

هذا رأي ابن الشجري وقال به النحاة بعده كابن مالك، وابن هشام(7).

واحتج ابن الشجري لذلك بأن اتصال الاسم بالاسم يوجب عمل الأول في الثاني، واسم الفاعل يعمل الجر بحق الاسمية، ويعمل النصب بحق مشابهته للفعل، وعمل الاسم الجر حكم توجبه الإضافة، والإضافة مختص بحا الاسم دون الفعل، وعمله النصب عارض طرأ عليه بمضارعته الفعل، فوضح أن عمله النصب فرع على عمله الجر؛ لأن عمله الجر بحق الأصل، وعمله النصب بحق السبه بالفعل، ولما كان اسم الفاعل يتصل بالمفعول تارة بحق الأصل، وتارة بحق الفرع وهو

<sup>(</sup>١) الروم: ٦٠، وانظر البحر المحيط١٧٦/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي ٣٠٧/١، شرح التسهيل ٨٤/٣، أوضح المسالك ٩٧/٩٠.

شبهه بالفعل، ثم اتصل بالضمير، ألزمه الضمير الأصل النوي هو الإضافة؛ لأن الضمير يردُّ ما اتصل به إلى أصله؛ فلذلك وجب حذف التنوين والنون(١).

...)

فاعتراض ابن الشجري على النحويين قائم على الخالاف في التعليل، حيث اعتلوا بالشبه المانع من الجمع بين شيئين لمعنى واحد، ودفع ابن السشجري ذلك بعدم الأطّراد؛ لإمكانية الجمع بينهما مع وجود هذا السشبه، وبحدا تكون علىة النحويين منقوضة، وما اعتل به ابن الشجري هو الأقرب للصواب؛ لسلامته محا يدفعه.

<sup>(</sup>١) انظر الأمالي ٣٠٦/١ و٣٠٧.

## علة ذيادة (الليم) في الليميّ

نص الاعوافي:

يقول ابن الشجري: "وإنما لم يجمعوا بين الميم وحرف النداء؛ لأهم إنما ضمّوا الميم إلى هذا الاسم - تعالى مسماه - عوضا من حرف النداء، هذا قول البصريين، وهو الصواب، لا ما ذهب إليه يحيى بن زياد الفراء من قوله: " إن هذه الميم مأخوذة من فعل، وإنما أرادوا: يا ألله أُمَّنا بخير، أي: اقصدنا، فحذفوا همزة (أُمَّ) تخفيفا ".

وهذا القول يبطل بما سأذكره لك... قال أبو علي في مذهب الفراء: ليس هذا القول بشيء؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا اللهُ وَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾ (١)، فلو كان المراد: يا ألله أمَّنا، لأغنى هذا الفعل عن جواب الشرط، وكانت الميم سادة مسدّ الجواب، كما تقول: يا ربنا قابِل فلانا إنْ كان باغيا.

وأقول: إن هذه الآية تدفع قول الفراء من الوجه الذي ذكره أبو علي، وتدفعه أيضا من قبَل أنَّ التقدير عنده: يا الله أُمَّنا بخير، ثم جاء بعد هذا ﴿فَأُمَطِرُ عَلَيْهُ أَمَّنا بخير، ثم جاء بعد هذا ﴿فَأُمَطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱلتَّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، فالكلام الآخر ينقض الأول على ما قدّره الفراء.

ودفع أبو علي قول الفراء بشيء آخر، وهو أنه قال: لو كان المراد ما قاله المَا حسن: اللهمَّ أُمَّنا بخير، وفي حُسنه دليل على أن الميم ليسست ماخوذةً من (أُمَّ)، إذ لو كانت مأخوذةً منه لكان في الكلام تكرير، ثم قال: والاستدلال بالآية فيه كفاية "(٢).

ملذي الاعوافي:

أبطل ابن الشجري تعليل الفراء لزيادة الميم في (اللهم) معتمدا على كلام ٢٠ الفارسي، ووَجْه إبطاله عدم صحته من حيث الصنعة ومن حيث المعنى.

الاله داسة:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ٢/٠٤٣ و ٣٤١.

علَّل الفراء دخول الميم في (اللهم) بأنف بقية فِعْل ضُمَّ إلى لفظ الجلالة، والأصل: يا الله أُمَّنا بخير، فكثر في الكلام فاحتلط(١)، وهذا الكلام أبطله ابن الشجري من جهتين:

الجهة الأولى: مخالفته لقواعد الصناعة النحوية:

وذكر ابن الشجري وجهين منها معتمدا على كلام الفارسي وهما:

1- لو كانت الميم أصلا من الفعل لم يحتج الشرط إلى جواب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَارَ هَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾ (٢)؛ لأن الشرط إذا تقدمه الأمر استُغنِيَ بالأمر عن جواب الشرط، فلما افتقر الشرط إلى جواب، وأجيب بالفاء - دلَّ على أن الميم زائدة وليست من الفعل (٣).

٣- حصول التكرار في الكلام؛ لأنه يحسن أن يقال: اللهم أُمَّنا بخير، فلو كان الأصل كما زعم لقيل: اللهم أُمَّنا بخير، وهو تكرار مستقبح، وحُسسن استعماله دليل على فساد ما قال الفراء(٤).

ومن وجوه مخالفة ما زعمه الفراء لقواعد الصناعة النحوية أيضا ولم يذكره ابن الشجري:

٣- لو كان الأمر على ما زعم الفراء لكان (اللهم) فيه تركيب اسم وجملة، ٥٠ وذلك لا يجوز (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المسائل الشيرازيات ١/٥٥/١ وقد أشبع الفارسي في الشيرازيات ١٧٨/١- ١٩٨ الكلام على اللهم وأبطل ما زعمه الفراء من وجوه عدة)، وانظر هذا الوجه أيضا في الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٤٤/١، شرح المفصل ١٧/٢، توجيه اللمع: ٣٢٩، شرح الجمل ١٠٨٢/٢، شرح ألفية ابن معط لابن القواس ١٠٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الأصول ٣٣٨/١) المسائل الشيرازيات ١٩٢/١، علل النحو: ٣٤٤، الفوائد والقواعد: ٤٦١، الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٤٤)، التبيين عن مذاهب النحويين: ٤٥٠، شرح المفصل ١٦/٢، شرح ألفية ابن معط لابن القواس ١٦/٢، رصف المباني: ٣٠٦.

<sup>(</sup>۵) انظر المسائل الشيرازيات ١٨٩/١، شرح ألفية ابن معط لابن القواس١٠٨٢/٢.

١.

10

خصول الفصل بجملتين بين الابتداء والخير في مثل: أنت اللهم الرَّزاق(١).

ع- لو كان الأصل: يا الله أمَّنا بخير لكان يجب أن يقال: اللهم وارحمنا، فلما لم يجز أن يقال إلا: اللهم ارحمنا ولم يجز: وارحمنا - دلَّ ذلك على فسساد ما زعم الفراء(٢).

الجهة الثانية: مخالفته للمعنى:

وهو ما احتج به ابن الشجري، حيث إنه لو كان أصل (اللهم): يا الله أُمّنا بخير -كما زعم الفراء - لكان يجب ألا يُستعمل هذا اللفظ إلا فيما يؤدي إلى هذا المعنى، ولا شك أنه يجوز أن يقال: اللهم العنه، اللهم أهلكه (٣)، بل إن تقدير الفراء يؤدي إلى التنافر وفساد المعنى في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَالَا هُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمَّطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن ٱلسَّمَآءِ أو ٱكْتِنَا بِعَذَابٍ ألِيمٍ ﴾ (٤)، حيث يصبح تقدير الكلام: يا الله أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهذا لا يتصور فدلً على بطلان ما زعمه الفراء.

ووَجْه فساد المعنى في الآية احتجَّ به ابن عصفور، وذكره أبو البركات الأنباري وضعّفه(٥)، ومثَّل ابن الخباز لفساد المعنى السمترتِّب على ذلك التقدير بآية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر المسائل الشيرازيات ١٨٦/١، الجامع لأحكام القرآن ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٤٤/١، شرح ألفية ابن معط لابن القواس١٠٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٩٩، أسرار العربية: ٢٣٣، الإنصاف في مسائل الخلاف ١/٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٣٢.

<sup>(°)</sup> انظر شرح الجمل ١٠٧/٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٤٤/١، و لم يضعفه في أسرار العربية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٤٦، انظر توجيه اللمع: ٣٣٠.

ومن وجوه فساد تقدير الفراء من ناحية المعنى أيضا:

١- أنه لا يُقدِّمه أحد بين يدي دعائه، فلا يقال: يا الله أُمَّنا بخير اغفر لنا(١).

٢-كان يجب أنْ يقال: (اللَّهُمَّ) ويُقْتَصَر عليه لأنَّه معه دعاء(٢).

ويعكل...

فاعتراض ابن الشجري على الفراء لا شك في صحته وسلامته؛ لما يترتب على تقدير الفراء من المفاسد العديدة النحوية والمعنوية، ولهذا وصف أبو حيان قول الفراء بأنسه "قول سخيف لا يحسن أن يقوله من عنده علم "(٣)، وصواب القول في علة زيادة المسيم ألها علة تعويض من حذف حرف النداء (يا) على ما قاله الخليل وسسيبويه(٤) وجميسع البصريين.

**©** 

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣٩٣/١، إعراب القرآن للنحاس ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن٤/٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ارتشاف الضرب٢١٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٩٦/٢ و ١٥٦١.

### حكم النفعة والألف واللام في تابع (أي) في النداء

ذي الاحتواض:

ذكر ابن الشجري أن هذه إحدى المسائل التي استُفتي فيها بعدما استُفتي أبو نزار ملك النحاة، فجاء بخلاف ما عليه أئمة النحويين أجمعين، فقال: " الصمة في اللام من قولهم: يا أيها الرجل، ضمة بناء، وليست ضمة إعراب؛ لأن ضمة الإعراب لا بد لها من عامل يوجبها، ولا عامل هنا يوجب هذه الضمة. والألف واللام ليست هاهنا للتعريف؛ لأن التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث، والألف واللام هنا في اسم المخاطب، والصحيح ألها دخلت بدلا من (يا)، و(أي) وإن كان منادًى فنداؤه لفظي، والمنادى على الحقيقة هو الرجل، ولما قصدوا تأكيد التنبيه، وقدروا تكرير حرف النداء، كرهوا التكرير فعوصوا عن حرف النداء ثانيا (ها) في أيها، وثالثا الألف واللام، فالرجل مبني بناء عارضا،

وساق ابن الشجري جواب الجواليقي على الفتوى أولا(٢)، ثم أجاب هو فقال: " إن ضمة اللام في قولنا: يا أيها الرجل، ضمة إعراب؛ لأن ضمة المنادى المفرد المعرفة لها باطر ادها مترلة بين المنزلتين، فليست كضمة حيث؛ لأن ضمة حيث غير مطردة، وذلك لعدم اطراد العلة التي أوجبتها، ولا كضمة زيد في نحو خرج زيد؛ لأن هذه حدثت بعامل لفظي، ولو ساغ أن توصف (حيث) لم يجز وصفها بمرفوع حملا على لفظها؛ لأن ضمتها غير مطردة، ولا حادثة بعامل. ولما اطردت الضمة في قولنا: يا زيدُ....، وكذلك اطردت في النكرات المقصودة قصدها نحو: يا رجلُ...تنزل الاطراد فيها منزلة العامل المعنوي الرافع للمبتدأ، من حيث اطردت الرفعة في كل اسم التدئ به مجردا من عامل لفظي، وجيء له بخبر...فلما استمرت ضمة المنادى في معظم الأسماء، كما استمرت في الأسماء المعرب في نحو: يا زيدُ الطويلُ، وجَمَع بضمة المبتدأ، فأتبعتها ضمة الإعراب في صفة المنادي في نحو: يا زيدُ الطويلُ، وجَمَع

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٤٢٣.

<sup>(</sup>۲) السابق۲/۵۳۳.

۲.

بينهما أيضا أن الاطِّراد معنِّي كما أن الابتداء معنَّى، ومن شأن العرب أن تحمل الشيء على الشيء، مع حصول أدبى تناسب بينهما، حتى إلهم قد هملوا أشياء على نقائضها، ألا ترى ألهم قد أتبعوا حركة الإعراب حركة البناء في قراءة مَن قرأ: ﴿ٱلْحَمْدِ لِلَّهِ ﴾ (١)بكسر الدال، وكذلك أتبعوا حركة البناء الإعراب في قراءة مَن قرأ: ﴿ٱلْحَمْدُ لُلَّهِ ﴾ بضم اللام....وأما قوله: " إن الألف هنا ليست للتعريف.... " فقول فاسد، بل الألف واللام هنا لتعريف الحضرة، كالتعريف في قولك: جاء هذا الرجل، ولكنها لما دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطاب من حيث كان قولنا: يا أيها الرجل، معناه: يا رجل، ولما كان الرجل هو المخاطَب في المعنى غُلب حكم الخطاب فاكتفى باثنين؛ لأن أسماء الخطاب لا تفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث، ألا ترى أن قولك: خرجتَ يا هذا، وانطلقتَ.... لا حاجة به إلى ثالث، وليس كل وجوه التعريف تقتضي أن تكون بين اثنين في ثالث، ألا ترى أن ضمائر المتكلمين... لا يوجب تعريفها حضور ثالث. فقد وضح لك بهذا أن قوله: "التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث" كلام ظاهر الفساد؛ لأنه أطلق هذا اللفظ على جميع التعاريف....ومن شواهد إعراب الرجل في قولنا: يا أيها الرجلُ، نعته بالمضاف المرفوع في قولك: يا أيها الرجلُ ذو المال، وعلى ذلك أنشدوا:

## يا أيها الجاهلُ ذو التَّنَزِّي

فهذا دليل على إعراب (الرجل) قاطع؛ لأن الصفة المضافة في باب النداء لا يجوز هلها على لفظ المبني، ولا تكون إلا منصوبة أبدا، كقولك: يا زيد ذا المال، وقد عارضته بهذا الدليل الجلي الذي تناصرت به الروايات عن النحوي واللغوي فزعم أنه لا يرفع هذه الصفة، ولا ينشد إلا: (ذا التَّرِّي) ولا يعتد بإجماع النحويين واللغويين على سماع الرفع فيها عن العرب....وأما قوله: "ولما قصدوا تأكيد التنبيه...." فهذا من دعاويه الباطلة؛ لأنه زاعم أن أصل: يا أيها الرجل: يا أيُّ يايارجل، فعوَّضوا من (يا) الثانية (ها)،

 <sup>(</sup>١) الفاتحة: ١.

١.

10

ومن الثالثة الألف واللام، وليس الأمر على ما قاله وابتدعه من هذا المحال، ولكن العرب كرهوا أن يقولوا: يا الرجل، وما أشبه ذلك، فيُولوا حرف النداء الألف واللام، فأدخلوا (أي)، فجعلوها وُصْلةً إلى نداء المعارف بالألف واللام، وألزموها حرف التنبيه عوضا لها ممنعَتْه من الإضافة، هذا قول النحويين، فمن تكلّف غيرَه بغير دليل فهو مُبطّل، فلا حاجة بنا إلى أن نقدِّر أن الأصل: يا أي يايارجل، فإنه مع مخالفته لقول الجماعة خَلْف من القول يَمُجُّه السمع، ويُنكره الطبع "(۱).

#### ملتم الاعتراض:

أنكر ابن الشجري على أبي نزار ما ذهب إليه في جوابه من مخالفة النحويين جميعا في الحكم على الضمة والألف واللهم في (الرجل) تابع (أي) في النداء، وأجاب ابن الشجري بما هو الثابت من قول جماعة النحويين في ذلك محتجا لصحته بحجج من القياس النحوي.

#### الدراسة:

حُكْمُ أبي نزار على ضمة اللام في: (يا أيها الرجلُ) بألها ضمة بناء لا إعراب شبيه بما ذكره الأخفش في (المسائل الكبير) من أن بعض النحاة يعتقد بناء الصفة على الضم في نحو: يا زيد الطويلُ؛ لأن حركتها كحركة المنادي(٢)، واحتج أبو نزار لما ذهب إليه بأن ضمة الإعراب تستلزم وجود عامل، ولا عامل هنا يوجب هذه الضمة، ولَمّا حكم على الضمة بالبناء كان لا بد أن يعلل لهذا البناء فأداه ذلك إلى أن يُوجد سببا لهذا البناء غريبا وهو أن الألف والسلام في (الرجل) ليست للتعريف وإنما هي بدل من (يا)؛ لأن الرجل هو المنادي حقيقة فضمته بناء كما أن الضمة في: يا زيدُ بناء أيضا.

ولم يوافق أحد من النحاة على ما ذهب إليه أبو نزار؛ لأن ضمة التابع للرأي) في النداء – وكذا تابع العَلَم المفرد – عندهم ضمة إعراب، وإن كان هذا من مشكلات أبواب النحو من حيث كان تابعا معربا أعرب بحركة متبوعه

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٧٢٣-٠٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضي على الكافية ١/٥٦٥، ارتشاف الضرب٢١٩٩/٤.

المبني مع استحقاقه إعرابا مخالفا له(١)، ولعل هذا الإشكال هو ما دفع أبا نزار إلى الحكم على ضمة (الرجل) بألها ضمة بناء، هذا وقد رد الجواليقي -كما نقل لنا ابن الشجري(٢)- وابن الشجري نفسه على أبي نزار وأبطلا ما زعمه من كون الضمة بناء، وإنما هي ضمة إعراب والدليل على ذلك ما يلي:

1- أن المنادى المفرد شبيه بالاسم الظاهر المعرب، ووجه المسشابحة بينهما أن الضم قد اطَّرد في كل منادًى مفرد، وصار الاطِّراد فيه يجري مَجرى عامل يوجب الرفع، فأشبهت حركته ضمة الأسماء المعربة كما في الفاعل والمبتدأ، فجعلوا وصفه إذا كان مفردا كوصف الفاعل والمبتدأ، احتج بهذا الجواليقي (٣) وابن الشجري، وهي حجة منتزعة من كلام الخليل، وجرى على ذلك النحاة (٤)، ويجوز أن يقال: إن المنادى في الأصل معرب ثم طرأ عليه ما أوجب بناءه، فإذا وصف رُوعي فيه الأصل (٥).

٧- إجازة المازي نصب تابع (أي) على الموضع قياسا على تسابع المنسادى المفسرد في: يا زيد الظريفُ (٦)، وبغض النظر عن عدم موافقة النحسويين علسى هسذا فلسو لم يكن (الرجل) معربا لما جاز فيه النصب كما قال الجواليقي (٧).

٣- نعت تابع (أي) بالمضاف المرفوع في قول الشاعر:
يا أيها الجاهلُ ذو التَّنَزِّي(^)

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب١٨٣/٢، علل النحو: ٣٣٨، البيان في شرح اللمع:٣٧٢، المرتجل في شرح الجمل: ١٩٤، أسرار العربية: ٢٢٥، اللباب في علل البناء والإعراب ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح اللمع للواسطي: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٩٨/١ و ٢٢٩، إعراب القرآن للنحاس ١٩٧/١، شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل٣٠٠.

<sup>(</sup>Y) الأمالي ٢/٥٢٣.

<sup>(^)</sup> لرؤبة بن العجاج، انظر الديوان:٦٣.

١.

10

۲.

فهذا دليل على إعراب تابع (أي) قاطع؛ لأن الصفة المضافة في باب النداء لا يجوز هملها على لفظ المبني، ولا تكون إلا منصوبة أبدا، وهذا الوجه احتج به ابن الشجري والإسفرائيني<sup>(۱)</sup>، وقد عرض ابن الشجري هذا الدليل على أبي نزار فزعم أنه لا يرفع هذه الصفة، ولا ينشد إلا (ذا التَّرِّي) ولا يعتد بإهماع النحويين واللغويين على سماع الرفع فيها عن العرب، وما إنكار أبي نزار لرواية الرفع إلا دليل على ضعف رأيه عندما حكم على ضمة (يا أيها الرجل) بالبناء، لذا هرب إلى الرواية الأخرى في البيت التي لا شاهد فيها على مسألتنا عندما ألزمه ابن الشجري برواية الرفع.

3- أنه لا موجب لبناء تابع (أي) في النداء؛ لأنه لم توجد فيه على البناء وإن وجدت في المتبوع، ولا يلزم من بناء المتبوع بناء التابع إذا فُقدت على البناء منه، بدليل قولك: جاء هذا العاقلُ، فالمتبوع مبني لوجود على البناء فيه، والتابع معرب لفقدان العلة، وإن كان هو في المعنى المشار إليه، فكذلك إذا قلت: يا أيها الرجلُ، بني (أي) لكونه واقعا موقع المضمر المخاطب، ولم يبن (الرجل) لأنه لم يَرِد ذلك الورود، وإنما قصد به التوضيح والتبين، ولا اعتبار بكونه هو اللذات المناداة في المعنى؛ لأنه لم يُقصد به قصد الذات فيكون واقعا ذلك الموقع فخرج عن المعنى الموجب للبناء في (أي)(٢).

وأما ما ذهب إليه أبو نـزار مـن كـون الألـف والـلام في (الرجـل) ليـست للتعريف وإنما هي بدل من (يا) فلم يقـل بـذلك أحـد مـن النحـاة، وإنمـا هـي لتعريف الحضور كما ذكر ابن الشجري، وهذا هو أحد المواضع الـتي تكـون فيـه الألف واللام للحضور (٣)، وما احتج به أبو نزار من كـون التعريـف لا يكـون إلا

<sup>(</sup>١) انظر اللباب في علم الإعراب: ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر الإيضاح في شرح المفصل٢٦٢/١، وجاء هذا الوجه أيضا في شرح ألفية ابن معط لابن القواس٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظرَ الحجة للقراء السبعة٣٨/٣٣، المسائل الحلبيات: ٢٣١ و ٢٩٠، شرح الجمل لابن عصفور ١١١١، التذييل والتكسيل٢٤/٣، الجني الداني: ١٩٥، مغني اللبيب٢١/١.

١.

10

بين اثنين في ثالث، فاسد عند ابن المشجري؛ لأنه ليس كل وجوه التعريف تقتضي أن تكون بين اثنين في ثالث، فضمائر المتكلمين لا يوجب تعريفها حضور ثالث، وأسماء الخطاب لا تفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث أيضا، ولما كان (الرجل) هو المخاطب في المعنى غَلب حكم الخطاب فاكتفى باثنين.

وأما قول أبي نزار: " ولما قصدوا تأكيد التنبيه، وقدروا تكرير حرف النداء، كرهوا التكرير فعوَّضوا عن حرف النداء ثانيا (ها) في أيها، وثالثا الألف واللام"، فقد أفسده الجواليقي وابن الشجري من وجهين:

۱- أن الألف واللام إنما تقدر بدلا من (يا) فيما عُطف بالألف واللام نحو: يا زيد والرجل؛ لأن المنادى الثاني غير الأول، فيحتاج أن يقدر فيه تكريس (يا)، وليس كذلك: يا أيها الرجل؛ لأن المنادى فيه واحد، فمحال أن يُدعى تكريس (يا) مكان (ها) ومكان الألف واللام، وهذا رد الجواليقي (۱).

٧- على ما زعم أبو نزار يكون أصل يا أيها الرجل: يا أي يايارجل، وفضلا عن أن هذا التقدير خَلف من القول، يَمُجه السمع، ويُنكره الطبع، فهو دعوى باطلة وابتداع محال مخالف لقول هماعة النحويين كما قال ابن الشجري، وحقيقة الأمر أن (أي) إنما جيء بها لتكون وصلة لنداء ما فيه الألف واللام في النداء بين تعريفين، لكراهة الجمع بين (يا) والألف واللام في النداء، لأنه لا يُجمع بين تعريفين، وألزمت (ها) تعويضا لها مما مُنعَته من الإضافة.

وهذا التعليل الذي ذكره ابن الشجري للزوم (ها) لأي في النداء قد رده أبو علي بقوله: " لا يكون عوضا من حَذْف الإضافة؛ لأن ما جاء مضافا أبدا، وما حُذفت الإضافة منه لم يعوض وهو (كل وبعض)، ولو عُوض في (كل وبعض)

<sup>(</sup>١) انظر الأمالي٢/٣٦٥.

لوجب الحذف في هذا الموضع؛ لأنه باب حـذف "(١)، وقـد قيـل في لـزوم (هـا) لأي في النداء غير ذلك(٢).

وبعل..

فاعتراض ابن الشجري على أبي نزار صحيح؛ لأن مستند أبي نزار من الحجيج لا ينهض دليلا على مخالفة النحاة جميعا في الحكم الذي ابتدعه، حيث أثبت ابن السشجري بالقياس والسماع إعراب تابع (أي) في النداء، وأبطل كون الألف واللام فيه ليست للتعريف،، وألها و(ها) عوض من حرف النداء (يا) بمخالفة إجماع النحاة، ونقض حجة أن التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث بما لا يوجب تعريفه حضور ثالث.



(١) شرح اللمع للواسطي: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر علل النحو: ٣٤٦، اللباب في علل البناء والإعراب ٣٣٧/١، توجيه اللمع: ٣٢٦.

## ترخيس طيلسان على لغة من لا ينتظر

نني الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "إنْ سيَّيتَ بطيلسان في لغة مَن كسر لامه - وفَتحُها أجود - قلت في ترخيمه في المذهب المختار: يا طَيْلِسَ تعال، ولا يجوز: يا طَيْلِسُ المُختار: يا طَيْلِسَ تعال، ولا يجوز: يا طَيْلِسُ بالضم - لأنك تجعله في هذه اللغة اسما قائما بنفسه، وليس في كلامهم فَيْعِلُ صحيح العين، إنما جاء ذلك في المعتل، كسيِّد وميِّت وهيِّن وليِّن.....وأجاز أبو سعيد السيرافي: يا طَيْلِسُ - بكسر اللام - على لغة من ضمَّ آخر المرخَّم، وإن لم يكن في الصحيح اسم على فَيْعِل، قال: كما جاز: يا مَنْصُ، فجئ به على مَنْعُ، وليس مثله في الكلام.

وهذا تشبيه فاسد؛ لأنه شبَّه مثالا تاما بمثال ناقص محذوف اللهم، وإنحا يستبه التَّامُّ بالتَّامِّ، كتشبيه طَيْلَس بَحَيْدَر "(١).

ماني الاعواف:

رد ابن الشجري على السيرافي قياسه الترخيم في يا طَايْلِسُ على يا مَانْصُ؛ لوجود الفارق بينهما من حيث البنية.

الدراسة:

اختلف النحويون في ترخيم ما يلزم بتقدير تمامه الأداء إلى عــدم الــنظير كمــا في ترخيم طَيْلِسَان – بكسر اللام – على لغة مَــن لا ينتظــر، حيــث جــاء في ذلــك رأيان:

١- عدم الجواز:

فلا يقال: يا طَيْلِسُ؛ لأن الترخيم على هذه اللغة يؤدي إلى نية الاستقلال، ٢٠ وهو يعني تمام الاسم بحيث يكون اسما قائما بذاته، وإذا كان كذلك كان وزنه: فَيْعِل، وهذا الوزن اختُص في كلامهم بالمعتل فقط، ولا نظير له في الصحيح في كلامهم. (٢).

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٩٢٩..

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: "ولا نعلم في الكلام فَيْعُل ولا فَيْعِل في غير المعتل ". الكتاب٢٦٦/٤.

وهذا رأي الأخفش والمازي، جاء في (الأصول): "وقال أبو عثمان: سألت الأخفش كيف تُرخِّم طَيلسانا فيمن كَسَر اللام على قولك: يا حارُ؟ فقال: يا طَيلس أقبل، قلت: أرأيت فَيْعِلا اسما قطُّ في الصحيح؟ إنما يوجد هذا في المعتل نحو: سيِّد وميِّت. فقال: قد علمت أين قد أخطأت، لا يجوز ترخيمه إلا على قولك: يا حار "(۱).

وإلى المنع كـذلك ذهـب كـثير مـن النحـويين ومنـهم المـبرد، والفارسـي، والجوهري، والثمـانيني، والواسـطي الـضرير، وابـن الـشجري، وابـن مالـك، وغيرهم (٢).

#### ٢- الجواز:

فيجوز أن يقال: يا طَيلسُ؛ لأن السوزن في التسرخيم لا يعتسبر فيما يبقسى مسن الكلمة، إذ ليس هو بالأصل الموضوع في لفظها، وإنما الذي يعتسبر في التسرخيم هسو الحروف، فإذا وقعت في موضع يسستمر الحكم في تغييرها غُيِّسرت، هذا رأي السيرافي، وقد احتج له بثلاثة أوجه(٣):

أ- أن سيبويه لم يذكر شيئا من هذا الباب اعتبر فيه بناء ما يبقى، وإنما اعتبر فيها ما إذا عَرَض في الكلام غيَّرته العرب من حرف إلى حرف، وذلك كتحويل الواو من عرقُوَ وقمحدُو في الترخيم إلى ياء؛ لأن من كلامهم: أحق وأدل.

ب- أن البِنية العارضة في كلامهم الخارجة من الأبنية لا يلتزمون تغييرها إلى أبنيتهم ولا إخراجها من كلامهم، نحو استعمالهم: إبراهيم، وإسماعيل، وهابيل،

<sup>(</sup>١) الأصول ٣٧٣/١، وانظر شرح الكتاب للسيرافي٣/ل٧٢، البيان في شرح اللمع للشريف الكوفي: ٤٠٤، الإيضاح في شرح المفصل ٣٠٠١، ارتشاف الضرب ٢٢٣٨، و ٢٢٣٩، و جاء في شرح الجمل لابن عصفور ١٢١/٢ أن السائل أبو عمرو!، والمسئول أبو عثمان.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل ٧١ والبيان في شرح اللمع للشريف الكوفي: ٤٠٤ واللباب في علل البناء والإعراب ١٠٤، الصحاح (طلس) ٩٤٤/٣، الفوائد والإعراب ٢٠٥، الصحاح (طلس) ٩٤٤/٣، الفوائد والقواعد: ٤٨١، شرح اللمع للواسطي الضرير: ١٥٣، شرح التسهيل ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب٣/١١٥و٧٢.

وقابيل، ونحو ذلك، فكذلك إذ قيل: يا طَيلِسُ، إنما هـو شـيء عَـرَض في الكـلام وليس ببنية أصلية.

ج- أنه يقال لمَن مَنع من (طَيلس): أخبرنا عن (حارُ) من قولك: يا حارُ ما وزنه؟ فإن قال: فاعل على أصله قبل الترخيم، قيل له: فما أنكرت أن يكون طَيلس وزنه فَيعلان على أصله قبل الترخيم وهو طَيلسان، فيجوز يا طَيلس وأنه فَيعلان لا فَيعل. فإن قال وزنه فاع، قيل له فلم قلت قلدت: يا حارُ وليس في الكلام فاع؟. فإن قال وزنه فَعلٌ، قيل له لم قلت أن أصله فعلٌ وقد علمت أن الألف زائدة لا أصلية؟ وإن جاز هذا فما أنكرت أن يكون مَنصُ من قولنا: يا مُنشدُ في ترخيم منصور وزنه فَعلٌ، ومُنذُ من قولنا: يا مُنشدُ في ترخيم منصور وزنه فَعلٌ، ومُنذُ من قولنا: يا مُنشدُ في ترخيم مُنسذرٍ وزنه فَعلٌ وليس هذا طريق وزن الأسماء على حقائقها.

وتجويز السيرافي الترخيم في يا طَيلِسُ قياسا على تجويزهم الترخيم في يا حارُ، بحجة أن كليهما يؤديان إلى وزن غير موجود في كلامهم اعترض عليه ابن الشجري، ووجه اعتراضه أن في ذلك تستبيها فاسدا؛ لأن السيرافي شبّه مشالا تاما وهو: طَيلسُ، بمثال ناقص محذوف اللهم وهو: حارُ وإن كان ابن الشجري قد ذكر في نصه أنه شبّهه بمنصُ كما سبق وإنما يستبه التّامُ بالتّامُ، كتشبيه طَيْلَس بحَيْدَر.

وواضح من كلام السيرافي أنه لم يُسرِد أن (طَهِلِسُ) يه البِّنهة والبِّنهة والزِّنة، فهذا مما لا يخفى على أصاغر الطلبة، وإنما أراد أن يبين أنه قد يبقى بعد الترخيم بناء لا نظير له في غيره، وأن ذلك ليس مقصورا على (طَيلسُ) فقط.

وقال بجواز الترخيم على (طَيلِسُ) أيضا ابن الحاجب، وابن عصفور الذي احتجَّ بمثل ما قال السيرافي، وهو وجود: يا حارُ، على وزن فاغ، ولا يوجد في كلامهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٣٠٠/١، شرح الجمل ١٢١/٢.

بقي أن أشير إلى أن الأصمعي والأزهري قد أنكرا مجيء طَيْلِسان بكسر اللهم، وإنما هو عندهما بفتح اللام فقط(١).

ووعد...

فاعتراض ابن الشجري على السيرافي فيه نظر، وهو إن صــح اعتــراض شــكلي فرعي، ولا يُردُّ به رأي السيرافي في جواز الترخيم علــى طَــيلِسُ، وهــو رأي قــوي؛ لأن النرخيم حذف اعتباطي(٢) غرضــه التخفيــف، ولا تراعــى فيــه الأوزان؛ لأن الذي يُعتبر في المرخَّم الأصل لا ما صار إليه بعد الحذف.

<sup>(</sup>١) انظر اللسان (طلس) ١٢٥/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٣٠٠/١.

١.

10

۲.

## الوخير في غير النداه ضرورة على لغة من ينتظر

نص الاحتراض

يقول ابن الشجري: "... واتفق النحاة على جواز الترخيم في غير النداء على لغة الذين قالوا: يا حارً – بالضم -؛ لأن أصحاب هذه اللغة يجعلون الاسم بمترلة ما لم يُحذف منه شيء، فهم لا يريدون المحذوف، واختلفوا في الترخيم على اللغة الأخرى، فأجازه سيبويه، وأنشد فيه أبياتًا.... وأبَى أبو العباس محمد بن يزيد أن يكون ترخيم الضرورة إلا على لغة مَن قال: يا حارً – بالضم –، وخرَّج بعض الأبيات التي أنشدها سيبويه على ما يَسُوغ في مذهبه الذي عوّل عليه، وروى بعض تلك الأبيات على غير رواية صاحب (الكتاب).... ومن الاحتجاج لأبي العباس في هذه المسألة أن مَن يقول: يا حارٍ، يريد المحذوف، وإذا أراد المحذوف كان منادًى مستوجبًا إعراب النداء، وإذا الستوجب إعراب النداء لم يصحَّ أن يُرخّم في غير النداء، لاختلاف الإعراب والحكم في اللبين، باب النداء، وباب الخبر، وهذا لا يكزم سيبويه؛ لأن الترخيم في اللغتين أصله في باب النداء دون غيره، وإن اختلف الحكم فيهما، وإذا ثبت جوازه في أحد الوجهين، والأصل فيهما واحد جاز في الوجه الآخر.

وثما يدل على مذهب سيبويه، ولم يكن فيه ما تأوله أبو العباس في بيت زهير (١)، فزعم أنه أراد: يا آل عكرم –بالجر والتنوين– قولُ الشاعر:

أبا عُرْوَ لا تَبْعَدْ فكلُّ ابنِ حُرَّةٍ سيدْعوه داعي موتِه فيُجيبُ

ألا ترى أنه لا يُمكن أبا العباس أن يقول: إن (عُرو) قبيلة، كما قال ذلك في (عكرمة)، ولا يمكنه أن يقول: أراد: أبا عُرْوٍ -بالجر والتنوين-، فمنَعه من ذلك أن (عُرْو) لا ينصرف للتأنيث في التعريف.

وكذلك قول حسان:

أتابي عن أُمَيَّ نَثا حَدِيثِ

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله:

۲.

شاهد لسيبويه على أبي العباس؛ لأنه أراد أميَّة بن أبي الصَّلت الثقفي، ولم يُرِد القبيلة التي هي: أميَّة بن عبد شمس، ويُوضِّح ذلك مع الرواية قوله:

#### وما هو في المُغيب بذي حفاظ

فقد ثبت هذا صحَّة ما ذهب إليه سيبويه "(١).

ويقول في موضع آخر:" .....وقال المبرد: ذهب سيبويه إلى أن (أثالا)(٢)مرخم، وليس القول عندي كما قال، ولكنه نصبه لأنه مفعول معطوف على ما قبلَه من الضمير المنصوب. فهذا القول من المبرد وفاق لقول من زعم أنه ليس في العرب (أثالة) عَلَما، فإن صح هذا فقد بطل كونه مرحما، وبطَل أيضا قول أبي العباس إنه مفعول معطوف على المضمر المنصوب في قوله: (يؤرقني)؛ لأن (أثالا) من الجماعة المؤرقين لابن أهر.... وإذا بطَل قول سيبويه وقول أبي العباس أن (أثالا) من المؤرقين، وثبت أنه من المؤرقين، فانتصابه بفعل مضمر دل عليه الكلام، تقديره: وأتذكر آونة أثالا...."(٣).

ملخص الاعتراض:

وافق ابن الشجري سيبويه في وقوع الترخيم في غير النداء ضرورة على لغة مَن ينتظر، ودفع حجة المبرد المانع لذلك، إلا أنه أبطل قولهما في بيت ابن أهمر ووافق رأي السيرافي فيه كما سيأتي.

الدراسة:

للشاعر أن يحذف ما لا يجوز حذفه في الكلام لتقويم الشعر كما يزيد لتقويمه، وهذا الحذف على أنواع منها ترخيم الاسم في غير النداء، إجراءً له مُجرى النداء عند الاضطرار إلى ذلك، ومن المعلوم أن الترخيم في النداء يجيء على ضربين:

أحدهما: أن يُحذف من آخر الاسم المنادى ما يجوز حذف ويبقى سائر الاسم على حاله، والمحذوف منوي الثبوت. والآخر: أن يحذف للترخيم ما يجوز حذف.

<sup>(</sup>١) الأمالي ١٩٠/١ - ١٩٦، وأعاد الاعتراض أيضا في ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) وذلك في قول ابن أحمر:

أبو حنش يؤرِّقني وطلق وعمَّار وآونةً أَثالا

<sup>(</sup>٣) الأمالي٢/٠٢٣ و ٢٢١.

ويُجعل باقي الاسم كاسم غير مرخم، فتُجريه في النداء على ما ينبغي للاسم المفرد، فهو في تقدير الاستقلال.

فإذا اضطُر شاعر فليس بين النحويين خلاف أنه جائز له في غير النداء أن يجعله اسمًا مفردًا، ويعربَه بما يستحق من الإعراب(١)، نحو قوله:

لَنِعْمَ الفَتَى تَعْشُو إلى ضوءِ نارهِ ﴿ طَرِيفُ بنُ مَالٍ لَيْلَةَ الجوع والخَصَرُ (٢) يريد: ابن مالك.

وقد اختلف النحويون في ترخيم غير المنادى ليضرورة السشعر بحدف آخره وبقاء ما قبل المحذوف على حاله، فكان سيبويه وغيره من المتقدِّمين البصريين والكوفيين يُجيزونه (٣)، وممن أجازه السيرافي، والصيمري، وابن السشجري، وابن عصفور، وابن مالك، وأبو حيان، وابن هشام (٤)، وغيرهم.

وحجتهم في ذلك السماع، فمما احتجَّ به سيبويه قول زهير:

خُذُوا حظَّكم يا آل عكرمَ واذكروا أُواصِرَنا والرِّحْمُ بالغَيْب تُذكَرُ (°) أراد: عكرمَة، فرخّم في غير النداء بحذف التاء، وأبقى فتحــة المــيم علـــى حالهـــا. وقول جرير:

ألا أضْحَتْ حِبالُكُمُ رِمَاما ﴿ وأضْحَتْ منكَ شاسعةً أَمَامَا (٦)

<sup>(</sup>١) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١٠، ضرائر الشعر: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) لامرئ القيس، انظر الديوان: ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب٢٩/٢-٢٧٢، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل ١١٠، الفوائد والقواعد: ٤٨١، ضرائر الشعر: ١٣٨، شرح الجمل لابن عصفور ١٢٥/٢ و ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكتاب ١/ل ١١١، التبصرة والتذكرة ٢٧٢/١، شرح الجمل ٢٠/٢ او ٥٧١ وضرائر الشعر: ١٣٨، شرح التسهيل ٢٠/٣٥، أوضح المسالك٤/٠٠. شرح التسهيل ٢٢٤٣، أوضح المسالك٤/٠٧.

<sup>(</sup>٥) الديوان: ١٥٩، الكتاب٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت بمذه الرواية في الكتاب٢٧٠/٢، النوادر: ٣٦ وغيرهما، وأما رواية الديوان فلا شاهد فيها لسيبويه، وهي: وما عَهْدٌ كعَهْدك يا أُمَامَا

انظر الديوان: ١٤١٠.

يريد: أمامة، فرخّم في غير النداء بحذف التاء، وأبقى فتحة الميم على حالها، وأشبعها فصارت ألفًا للإطلاق. وقول الآخر:

إنَّ ابن حارِثَ إنْ اشْتَقْ لرؤيته أو أمتدَحْهُ فإنَّ الناسَ قد عَلمُوا(١) يريد: حارثة، فرخّم في غير النداء بحذف التاء، وأبقى فتحة الثاء على حالها. وقول الآخر:

أبو حَنَشٍ يُؤرِّقُني وطَلْقٌ وعَمَّارٌ وآوِنةً أَثَالا(٢)

يريد: أثالة، فرخم بحذف التاء، وأبقى فتحة اللام على حالها، وأشبعها فصارت ألفًا للإطلاق، وهو على رأي سيبويه معطوف على (أبو حنش وطلق) (٣).

واحتجّ سيبويه أيضًا كما ذكر ابن الشّجري(٤) بقول حسان - عليه -:

أتاني عن أُمَيَّ نَثا حَدِيث وما هو في المَغيبِ بذي حِفاظِ<sup>(°)</sup> يريد: أمية، فرخّم بحذف التاء، وأبقى فتحة الياء على حالها.

واحتجَّ السيرافي أيضًا بقول الشاعر:

ألا يا أمَّ فَارِعَ لا تلومي على شيء رَفَعْتُ بهِ سَمَاعي (٢) يريد: فارعة، فرخّم بحذف التاء، وأبقى فتحة العين على حالها. واحتجَّ السيرافي والصيمري وابن الشجري وابن عصفور وابن مالك بقول الآخر: أبا عُرْوَ لا تَبْعَدْ فكلُّ ابن حُرَّة سيدْعوه داعي موته فيُجيبُ (٧)

<sup>(</sup>١) لابن حَبناء التميمي، انظر الكتاب٢/٢٧٢، ما يجوز للشاعر في الضرورة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) لابن أحمر الباهلي، انظر الكتاب٢٠/٢، ما يجوز للشاعر في الضرورة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١١، الفوائد والقواعد: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) البيت غير موجود في الكتاب، انظر تعليق الدكتور الطناحي –رحمه الله– على ذلك في الأمالي١٩١/١.

<sup>(</sup>٥) رواية الديوان ص ١٤٧ لا شاهد فيها، وهي:

أتاني عن أميَّةَ ذُرْوُ قولِ

<sup>(</sup>٦) لحاهلي من بني نمشل، أنظر نوادر أبي زيد: ٣٠ و ٣٢ و ٥٨، شرح الكتاب ١/١١١.

<sup>(</sup>٧) ورد بغير نسبة في شرح الكتاب ١/١٥، التبصرة والتذكرة ١٣٧١، ضرائر الشعر: ١٣٩، شرح عمدة الحافظ ٣٧٣/١.

١.

10

يريد: عروة، فرخم بحذف التاء، وأبقى فتحة الواو على حالها.

واحتجَّ ابن عصفور ببيتين آخرين، أحدهما: قول امرئ القيس:

وَعَمْرُو بِنُ دَرْمَاءَ الْهُمَامُ الذي غزا بِذِي شَطَبٍ عَضْبٍ كَمِشْيَةٍ قَسْوَرَا(١) يريد: قسورة، فرخم بحذف التاء، وأبقى فتحــة الــراء علــي حالهــا، وأشــبعها فصارت ألفًا للإطلاق. والآخر: قوله:

وما أدري وظنِّي كلُّ ظنِّ أَمُسْلِمُني إلى قومي شَراحِ<sup>(٢)</sup>
يريد: شراحيل، فرخمه بحذف آخره وحرف العلة الزائـــد قبلـــه، وأبقـــى الحـــرف الذي كان قبلها –وهو الحاء– على حركته.

و ثما يعضِّد مذهب سيبويه – مع السماع الوارد – القياس، يقول السسيرافي: " والقول عندي ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين لعلتين:

إحداهما: الرواية في (أُمَامَا). والثانية: القياس، وذلك أن هذا الترخيم أصل جوازه في النداء، فإذا اضطر الشاعر إلى ذكره في غير النداء أجراه على حكمه في الموضع الذي كان فيه؛ لأن ضرورته في النقل من موضع إلى موضع "(٣).

ثم إن تقدير المحذوف في ترخيم المنادى أكثر وأقيس، وما دام كذلك فلا مانع منه في ترخيم غير المنادى، فالأصل فيهما واحد، يقول ابن مالك: "كون المحذوف في الترخيم منوي الثبوت شبيه بقولهم في جمع (جارية): جوار، ببقاء الكسرة دليلا على ثبوت الياء تقديرا، وأن الإعراب منوي فيها، وكون الباقي بعد الترخيم في حكم المستقل تشبيه بحذف آخر المعتال الآخر وجعل ما قبله حرف إعراب، كقولهم: يد ودم وجوار، ولا ريب في اطراد الأول وشذوذ

<sup>(</sup>١) الديوان: ٣٤٤، ضرائر الشعر: ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) ليريد بن محرم الحارثي، انظر ضرائر الشعر: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الكتاب ١١١١.

١,

10

الثاني؛ ولذلك كثر في الترخيم تقدير ثبوت المحذوف..... وقدلٌ فيم تقدير الاستقلال (١).

ومع أن السماع والقياس يؤيدان مذهب سيبويه إلا أن المبرد لم يرتضه، وكان لا يجوِّز الترخيم في الشعر إلا على لغة مَن لم ينو خاصة، نقلوا ذلك عنه (٢).

ورأي المبرد قائم على حجتين، ذكر الأولى ابن الشجري وهي: " أن مَن يقول: يا حارِ، يريد المحذوف، وإذا أراد المحذوف كان منادًى مستوجبًا إعراب النداء، وإذا استوجب إعراب النداء لم يصحَّ أن يُرخّم في غير النداء، لاختلاف الإعراب والحكم في البابين، باب النداء، وباب الخبر".

إلا أن ابن الشجري قد دفع هذه الحجة بقوله: " وهذا لا يَلزم سيبويه؛ لأن الترخيم في اللغتين أصله في باب النداء دون غيره، وإن اختلف الحكم فيهما، وإذا ثُبت جوازه في أحد الوجهين، والأصل فيهما واحد جاز في الوجه الآخر".

وذكر ابن عصفور الحجة الثانية وهي: " أن هذا حذف في غير النداء فصار بمترلة ما حُذف من الأسماء على غير قياس نحو: يد ودم، وهذا النوع إنما يكون إعرابه في الحرف الذي يلى المحذوف ولا ينتظر غيره "(٣).

ودفع ابن عصفور هذه الحجة كذلك فقال: "هذا الحذف وإن كان في غير النداء فهو مشبّه به جاز فيه ما جاز في النداء، والدليل على أنه مشبّه به أنه يكون فيما كان الترخيم فيه، ولو كان على حد الحذف من (يد) لم يكن مقتصرًا به على ما عدا الثلاثي، فكوهم في النداء لا يرخمون إلا ما زاد على الثلاثي دليل على أنه مشبّه بذلك، إذ لو لم يكن كذلك لجاء من كلامهم: مررت بعمر، يريدون: بعَمرٍو، وهم لا يقولون ذلك، فثبت أنه

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ليس في مظان هذه المسألة ما يدل على رأي المبرد في (المقتضب) و(الكامل)، وجاء رأيه في: شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١١ و ٣/ل٠٨، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١٣/٢، شرح الجمل لابن عصفور ١٢٥/٢ و ٥٧١ ضرائر الشعر: ١٣٨، شرح التسهيل ٤٣٠/٣، شرح عمدة الحافظ ٣١٣/١، شرح الرضي على الكافية ١٩٥/١، ارتشاف الضرب ٥/٥؛ ٢٢، أوضح المسالك ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ١٢٥/٢ وانظر ٥٧١ منه.

وإن كان حذفًا في غير النداء فهو مشبّه بالترخيم في النداء مع أن السماع القاطع قد ورد بذلك "(١).

وقال ابن مالك في ردِّه على المبرد: " وهو محجوج بصحة الشواهد على الوجه الثاني، وبأن حذف بعض الاسم مع بقاء دليل على المحذوف أحق بالجواز من حذفه دون بقاء دليل "(٢).

وأما الشواهد التي احتج بها سيبويه فقد وقف المبرد منها موقفين كما ذكر ابن الشجري:

الموقف الأول: ردُّ الرواية التي احتجَّ بها سيبويه برواية أخرى تسوِّغ مذهبه، فمن ذلك أنه روى عجُز بيت جرير:

#### وأضْحَتْ منكَ شاسعةً أُمَامَا

برواية أخري تُخرِج المسألة مما نحن فيه، حيث قال أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش بعد أن ذكر رواية سيبويه لبيت جرير: " فأجراه في غير النداء لما اضطر كما أجراه في النداء، وهذا من أقبح الضرورات، وذلك أن النداء باب حذف، ألا ترى أن المنادى المفرد المعرفة يُحذف منه التنوين، فحُذف في الترخيم أواخر المناديات كما حُذف التنوين، وأنشدنا هذا البيت أبو العباس محمد بن يزيد عن عُمارة:

#### وما عهدٌ كعهدك يا أَمَامَا

على غير ضرورة، وهذا شيء يصنعُه النحويون ليُعرِّفوك كيف مَجراه متى وقع في شعر"(٣).

وصنيع المبرد هذا لم يُسلِّم به النحاة، يقول ابن السيرافي: " وأقرب الأحوال في هذا أن يكون الإنشادان روايتين، ويكونان بمترلة بيتين، فيكون كل إنسان يحتجُّ به على اللفظ

10

<sup>(</sup>١) شرح الجمل١٢٥/٢ وانظر ٧١٥ منه.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل٢٠/٣٤.

<sup>(</sup>٣) نوادر أبي زيد: ٣١، وانظر شرح الكتاب للسيرافي ١١١١ و ٣/ل٨١، شرح أبيات سيبويه لابس السيرافي ١١١/ و ٣/ل٨١، شرح الجمل ١٣/٢، شرح المسيرافي ١٣٨، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: ٣٦٤، شرح الجمل ٥٧١/٢، ضرائر الشعر: ١٣٨، شرح التسهيل ٤٣٠/٣، خزانة الأدب ٣٦٤/٢.

الذي وَرَد عليه، ولا تُرَدُّ كلُّ رواية بالرواية الأخرى "(١). وعلى هذا تكون رواية المبرد غير قادحة في رواية سيبويه وغيره من البصريين(٢)، ويرى ابن مالك أن ما زعمه المبرد في الرواية " لا يُلتفت إليه، مع مخالفته نقل سيبويه، فأحسن الظن به إذا لم تُدفع روايته أن تكون رواية ثانية، وللمبرد إقدام في ردِّ ما لم يَرْوِ "(٣).

والموقف الثاني للمبرد من الشواهد التي احتج بها سيبويه: تأويل الشاهد في الأبيات بما يتلاءم مع مذهبه، فذكر أن قوله:

## خُذُوا حظَّكم يا آل عكرمَ واذكروا

هو ترخيم على قول مَن قال: يا حارُ، وحقه: (آل عكرم) بإضافة (آل) إليه، ولكنه جعل (عكرم) بمترلة القبيلة، ففتحَ الميم لأنه لا ينصرف، لا للترخيم (٤).

وأما قوله:

## إِنَّ ابن حارِثَ إِنْ اشْتَقْ لرؤيتِه

فذكر السيرافي (٥)وابن الشجري أن المبرد قال في: (ابن حارث) كما قال في: (آل عكرم).

وأما قوله:

# أَلا يا أمَّ فَارِعَ لا تلومي

فلم يذكره المبرد<sup>(٦)</sup>، إلا أن على بن سليمان الأخفش خرَّجه بقوله: " لم يعتدَّ بالهاء ولكنه لم يصرِف؛ لأنه عنى مؤنثةً معرفةً "(<sup>٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح أبيات سيبويه ٢/٤١، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية ١٣٧١/٣، وشرح عمدة الحافظ ١٩١٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٥٧١/٢، ضرائر الشعر: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل١١ و٣/ل ٨١، شرح الجمل لابن عصفور ٢/٧١، ضرائر الشعر: ١٣٨

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل ٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/١١١.

<sup>(</sup>٧) نوادر أبي زيد: ٣٢.

وعلَّق ابن عصفور على تأويل المبرد هذا بقوله: " وهذا ممكن، لكن إذا ثبت أن الترخيم في غير النداء يجيء على اللغتين لم يحتج إلى هذا التأويل"(١).

وأما قوله:

أبو حَنَشٍ يُؤرِّقُني وَطَلْقٌ وعَمَّارٌ وآوِنةً أَثَالا

ففي (أثالا) ثلاثة أقوال:

الأول: قول سيبويه إنه يريد: (أثالة)( $^{(1)}$ )، فعلى هذا -كما سبق- هو مرخَّم على لغة: يا حار، وهو مرفوع بالعطف على ما قبله من المقتولين الذين ذكرهم( $^{(1)}$ ).

والشاني: قول المبرد: حيث ذهب إلى أن (أثالا) مرخَّم على لغة (يا حارُ) ونصبه عطفًا على ما قبله من الضمير المنصوب في الفعل (يؤرق)، هذا ما نقله عنه السيرافي، وما نقله عنه ابن الشجري في الموضع الأول من الاعتراض (٤).

إلا أن الثمانيني نقل عن المبرد قولا آخر يرى فيه أن (أثالا) غير مرخَّم أصلا؛ لأنه ليس في العرب أثالة، وإنما هو أثال، وهو في جملة الأحياء، لا في جملة المقتولين، ونصب بالعطف على الياء والنون في (يؤرقني)(٥)، وهذا الذي نقله الثمانيني يوافق ما نقله ابن المشجري عن المبرد في الموضع الثاني من الاعتراض(١)، وهو كذلك قول السيرافي الآتي ذكه.

وعلى هذا ربما يكون للمبرد رأيان في (أثالا)، رأي أنه مرخَّم، وآخر أنه غير مرخَّم، والمحصَّل من كلا الرأيين واحد وهو تخريج الشاهد على غير رأي سيبويه، وذلك بجعل

<sup>(</sup>١) شرح الجمل٧١/٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/١١١ و٣/ل٨٠، الفوائد والقواعد: ٤٨٢،

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكتاب ١/١١١ و٣/ل٨، الأمالي ١٩٤/١.

<sup>(</sup>م) انظر الفوائد والقواعد: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الأمالي٢/٣٢٠.

(أثالا) معطوفا منصوبا على الضمير المنصوب في الفعل (يؤرق)، ففتحة اللام عند المبرد فتحة إعراب.

والثالث: قول السيرافي: حيث ذهب إلى أن (أثالا) غير مرخَّم أصلا، يقول: "والذي عندي في (أثال) غيرُ ما قال الفريقان، وهو أن (أثال) لم يُحذف منه هاء؛ لأنه ليس في الأسماء (أثالة) وإنما هو (أثال)، ولم ينصبه للعطف على النون والياء في (يؤرقني)؛ لأن ابن أهر يبكي قومًا من عشيرته ماتوا أو قُتلوا فيهم: أبو حنش وطلق وعمار وأثال، فرَفَع الأسماء المرفوعة بـــ(يؤرِّقُني)، فدل (يؤرِّقُني) على أنه يتذكرهم؛ لأهم لا يؤرِّقُونه إلا وهو يذكرهم، فنصب (أثالا): بأذكر الذي قد دل عليه (يؤرِّقُني)، وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير شعره، ومثله:

إذا تَغَنَّى الْحَمَامُ الوُرْقُ هَيَّجَني ولو تَعَزَّيتُ عنها أمَّ عمَّار (١)

نصب (أمَّ عمار) بفعل مضمر، كأنه قال: تُذكِّرُني أمَّ عمار؛ لأن التَّهْيِيْج لا يكون إلا بالذكر "(٢). ويقول في موضع آخر: " والذي عندي أنه وقع وَهْم في أن الرجل (أثالة) وإنما هو (أثال)، ولا نعلم في أسماء العرب ولا في أسماء المواضع (أثالة)، وقد عرفنا من كلامهم في أسماء الناس وغيرهم (أثال)، قال امرئ القيس:

نَاعِمَةٌ نَائِمٌ أَبْجَلُها كَأَنَّ حَارِكَهَا أَثَالُ (٣)

وهو جبل، وهو معطوف على الأسماء المرفوعة بإضمار فعل ناصب لا يخرج عن معنى الرافع، كأنه قال: ونتَذكّر أثالًا آونة، أي: أحيانا؛ لأن (يؤرِّقُنا) فيه معنى: يُذكّرُنا....وهذا كنحو تأويل سيبويه في المعنى لا في اللفظ؛ لأن سيبويه جعل (أثالة) ممن مات أو قُتل، فأرَّقهم تذكره، وهؤلاء قوم ماتوا أو قُتلوا من قوم ابن أحمر وعمسيرته، فحزن عليهم وسَهر يتذكرهم "(٤).

- 179 -

10

۲.

<sup>(</sup>١) للنابغة الذبياني، انظر الديوان: ٩٣.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح الكتاب ١/ل١١١.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الكتاب٣/ل٠٨، وانظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١٠/١٤.

وواضح من كلام السيرافي أنه هو أول مَن قال بعدم الترخيم أصلا في (أثالا)، إلا أن الثمانيني نقل ذلك عن المبرد -كما سبق-، ثم نقل عن السيرافي قوله: "ليس في العرب (أثالة) كما قال المبرد أبو العباس، إلا أن (أثالا) هذا هو من جملة المقتولين وليس من جملة الأحياء، وكان ينبغي أن يكون مرفوعا بالعطف على ما قبله من الأسماء المقتولة أصحابها إلا أنه نصبه بإضمار دلَّ عليه (يورقني)، وتقديره: أبو حنش يورقني وطلق وعباد ويذكّرين آونة أثالا "(۱)، ونَقْلُ الثمانيني عن السيرافي يفيد أن المبرد هو أول مَن قال بعدم الترخيم أصلا في إعرابه.

هذا وقد أبطل ابن الشجري في الموضع الثاني من الاعتسراض قسول سيبويه في ترخيم (أثالا) بشرط صحة عدم وجود (أثالة) عَلَما، وأبطل أيضًا قسول المسبرد في أن (أثالا) معطوف على الضمير المنصوب في الفعل (يسؤرِّقْنِي)؛ لأن (أثالا) مسن المؤرِّقين للشاعر، وهو لم يُرد: يؤرِّقني ويؤرِّق أثالا، فلم يُخبر السشاعر بما في قلب أثال، وما يقاسيه من الأرق أوانا بعد أوان، وإذا ثبت أن (أثالا) من المسؤرِّقين لا من المؤرِّقين فإنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الكلام، والتقدير: وأتدكر آونة أثالا، فوافق ابن الشجري بهذا ما ذهب إليه السيرافي.

إلا أن ابن عصفور قد ردَّ ما ذهب إليه السيرافي من كون (أثالا) غير مرخَّم وأنه منصوب بفعل محذوف نظير ما ذهب إليه الخليل(٢) في قول الشاعر:

إذا تَغَنَّى الْحَمَامُ الوُرْقُ هَيَّجَني ولو تَعَزَّيتُ عنها أمَّ عمَّارِ

فقال: " وهذا ليس مثله؛ لأنه ليس في قوله:

أبو حَنَش يُؤرِّقُني وطَلْقٌ وعَبَّادٌ ....البيت

ما يدل على المحذوف؛ لأنه لا يلزمه إذا أرَّقه هؤلاء أن يتذكر (أثالا)، وقوله: " لا يُحفظ في كلامهم (أثالة) اسما لرجل "، لا يلزم؛ لأنه إذا لم يحفظه فقد

10

<sup>(</sup>١) الفوائد والقواعد: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الكتاب٢٨٦/١.

حفظه سيبويه"(١). ومما يؤكد ما ذهب إليه سيبويه ما جاء في (اللسان)(٢): وأثال -بالضم - اسم جبل، وبه سُمى الرجل أثالا، وأثالة: اسم.

وإذا سلَّمنا للمبرد صحة تأويلاته للأبيات السابقة فإن مما لا يُمكن تأويله ويدل دلالة واضحة على صحة قول سيبويه في جواز الترخيم على لغة (يا حارٍ) قوله:

أبا عُرْوَ لا تَبْعَدْ فكلُّ ابنِ حُرَّةِ

قال السيرافي: " فَفَتَحَ واو (عروة)، ولا يمكن أحدًا أن يتأوَّل فيه أنه لا ينصرف؛ لأنه كنية وليس بقبيلة "(٣)، وبمثل هذا قال ابن الشجري أيضا.

وكذلك قول حسان - ضَعِيَّة -:

أتابي عن أُمِيَّ نَثا حَدِيثٍ

فقد ذكر ابن الشجري أنه شاهد لسيبويه على أبي العباس؛ لأنه أراد أميَّة بن أبي الصَّلت الثقفي(٤)، ولم يُرِد القبيلة التي هي: أميَّة بن عبد شمس، ويُوضِّح ذلك مع الرواية قوله:

## وما هو في المُغيب بذي حِفاظِ

وبعل...

قاعتراض ابن الشجري صحيح؛ لأنه ثبت بالسماع الذي لا يمكن تأويله وبالقياس أيضا صحّة ما ذهب إليه سيبويه، وما دام أن الترخيم في النداء على لغة: (يا حارِ) أكثر وأقيس -كما سبق- فلا مانع من استخدام هذه اللغة في غير النداء، فالأصل فيهما واحد وهو الترخيم.

Ø Ø Ø

<sup>(</sup>١) شرح الجمل٢/٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) رأئل) ۱۰/۱۱.

<sup>(</sup>٣) شرح الكتاب٣/١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر الدكتور الطناحي -رحمه الله- أن الذي في الديوان: أمية بن خلف الجمحي، وانظر الديوان: ١٤٧.

۲.

### علة بناه ما جاه على رفعال غير اسي فعل الأمر

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "ولأبي العباس في علة بناء (فَعَال) هـذه مـذهب قـد أُخـذ عليه، وهو أنه جعل علة بنائها اجتماع ثلاثـة أسـباب مـن الأسـباب الموانع للصرف، وهي التعريف والتأنيث والعَدل، فقال: " إن التنـوين إذا سـقَط بعلـتين: التعريف والتأنيث، أسقط العدل الحركـة الـتي هـي إعـراب"، فجعَـل انـضمام العَدل إلى التعريف والتأنيث مُوجبا للبناء.

وقد أبطلوا ما ذهب إليه بقول العرب: أذْرَبِيجان، فأعربوها وفيها خَمسس علل؛ العجمة والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون.

وقال مَن أفسد قـول أبي العباس: و إنما بُنيت (فَعَال) هـذه، و (فَعَال) المعدولة عن المصدر، والمعدولة عن الصفة الغالبة، حَمْلا على باب (نَزَال)؛ لأن المشابحة بينهما من أربعة أوجه: أحدها: الموازنة، والثاني: العَدل، والثالث: التأنيث، والرابع: ألهن كلَّهُن أعلام وضعن لُسمَّيات بهن ".

ولعلي بن عيسى الرَّبَعي في بناء (حَذَامِ) ونظائرها على أيسبق إليها، وهي تضمُّنهنَّ معنى علامة التأنيث التي في: حاذمة وقاطمة وراقشة، فلما عُدْرُن عن السم مقدَّرة فيه تاء التأنيث وجب بناؤهنَّ لتضمُّنهن معنى الحرف.

والقول الذي قدَّمناه هو المعوَّل عليه، ألا ترى أهَـم قـد عـدلوا (جَمَاد) عـن الجمود وهو خال من تاء التأنيث "(١).

ملخص الاعتراض:

رد ابن الشجري علة المبرد والرَّبعي في بناء (حَذامِ) ونظائرها؛ لأن ما اعتلا به يَرد عليه ما يبطله، واختار ما ذهب إليه الجمهور من الاعتلال بالحمل على باب (نَزَالِ).

الارداسة:

من أنواع ما يأيي على (فَعَالِ): ما كان معدولا عن المصدر، أومعدولا عن الصفة الغالبة، أومعدولا عن فاعلة عَلَما لمؤنث. واختُلف في علَّة بنائها على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/١٦٣و٣٦٢.

١- علة البناء توالي العلل المانعة من الصرف:

ف (حَدَام) ونظائرها كانت ممنوعة من الصرف قبل العدل للتعريف والتأنيث، فلما زاد العدل بُنيت؛ لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء، هذا قول المبرد(١)، وتابعه ابن السراج، وابن كيسان، وعبد القاهر الجرجاني(٢).

وعلة المبرد هذه قد أبطلها النحاة قبل ابن السنجري كالزجاج، والوراق، والسيرافي، وابن جني، وابن بابشاذ (٣)، وأبطلها النحاة كذلك بعد ابن السنجري كابن يعيش، وابن عصفور، والرضي (٤).

ووجه إبطالها من جهتين:

الأولى: أن سبب البناء في الاسم يكون بمشاكلة الحروف، ولسيس طريقه طريق حديث الصرف وترك الصرف(°)، وكثرة العلل لا تكون موجب للبناء؛ لأن هذه العلل إذا وُجدت في الاسم كان بما مُشْبِها للفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء، بل المنع من الصرف(٦).

والثانية: ألها علة يدخلها النقض- وهو ما ذكره ابن الشجري- لأن من الأسماء ما فيه أكثرُ من علَّة مانعة للصرف، وهي مع ذلك باقية على إعرابها ولم تبنَ كأذْرَبِيجان، فأعربوها وفيها خَمس علل، العجمة والتأنيث والتعريف والتوكيب والألف والنون(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر المقتضب٣٧٤/٣، الكامل٧/٢٥، ونقل ذلك عنه أيضا تلميذه الأخفش الصغير، انظر إعراب القرآن للنحاس٥٦/٣، كما جاء رأي المبرد في محاورة بينه وبين ابن كيسان، انظر مجالس العلماء: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٨٩/٢، شرح المفصل ٥٣/٤، المقتصد في شرح الإيضاح١٠٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: ١٠١، علل النحو: ٤٧٤، شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٣٣و٤/ل١١٩، الخصائص ١٧٩/١، شرح المقدمة المحسبة ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المفصل ٥٣/٤، شرح الجمل ٢٤٥/٢، شرح الرضي على الكافية ١١٤/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل٣٣، الخصائص ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل لابن عصفور ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الخصائص ١٨٠/١، شرح المقدمة المحسبة ٣٣٨/٢، شرح المفصل ٥٣/٤، شرح الرضي على الكافية ٣٠١١.

لكن يَرد على الاستدلال بأذَرْبيجان وما أشبهه أمران:

أحدهما: أن المبرد إنما " ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة فإنه يُبنى؛ لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانت في أول أحواله ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك فإن ذلك لا يوجب بناءه؛ لأنما دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع الصرف "(١). والآخر: ألهم نبهوا بإعراب أذربيجان على أن اجتماع الأسباب مجوز للبناء لا موجب، فأخذ به في حَذام، ولم يُؤخذ به في أذربيجان.

٣ - علة البناء تضمن معنى تاء التأنيث:

هذا قول علي بن عيسى الرَّبَعي كما ذكر ابن الـشجري، ولعلـه أول مَـن نقـل ذلك عنه (۲)، وأخذ بهذه العلة ابن بابشاذ، وعلي بن سليمان الحيدرة (٤).

وعلة الرَّبعي هذه قد أبطلها ابن الشجري، وكذا فعل ابن الحاجب، وابن عصفور، والرضي(°).

ووجه إبطالها من جهتين:

الأولى: أن الاسم المتضمِّن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء خاصة، فلو كان الأمر كما زعم الرَّبعي لم يجز في (فَعَالِ) المعدول عن فاعلة عَلما لمؤنث إلا البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر والصفة الغالبة إلا البناء (٦).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن عصفور ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢٦٨/٣، الخصائص ١٨٠/١ حاشية ٧.

<sup>(</sup>٣) و حاءت نسبة ذلك إليه في شرح الجمل لابن عصفور ٢٤٤/٢، توضيح المقاصد والمسالك ١٥٩/٤، وورد هذا القبول بلا نسبة في المرتحل في شرح الجمل: ٩٥ (نسبه إلى بعض المتأخرين من المحققين)، الإيضاح في شرح المصل ١٠٠١، شرح الرضى على الكافية ١١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المقدمة المحسبة ٣٣٧/٢، كشف المشكل: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الإيضاح في شرح المفصل ١/١٠٥، شرح الجمل ٢٤٤/٢، شرح الرضي على الكافية ١١٤/٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل لابن عصفور ٢٤٤/٢.

والثانية: ألها علة يدخلها النقض -وهو ما ذكره ابن السشجري- بـــ(جَمَادِ)، حيث إلها مبنية وقد عُدلت عن الجمود ولا حرف تأنيث فيها حتى تتضمن معناه.

وينقض هذه العلة أيضا أن تضمن معنى علامة التأنيث لا يوجب البناء بدليل الأسماء التي هي مؤنثة ولا تاء تأنيث فيها كهند وعين، فإن رُدَّ هذا بأن تاء التأنيث هنا مرادة محذوفة، وفي مثل (يسسار) تصمنها الاسم فصار دالا عليها، فالجواب أن هذا لا يخلو من التعسف بتقدير أسماء مؤنثة لم يُنطق بها(١).

٣- علة البناء الحمل على باب (نَزَال):

وذلك لوجود المشابحة من أربعة أوجه: الأول: الموازنة، والشاني: العَدل، والثالث: التأنيث، والرابع: ألهن كلَّهُن كلَّهُن أعلام وُضِعْنَ لُسسمَّيات بحن، وهذا مذهب سيبويه والجمهور(٢)، وهو رأي ابن النشجري، وإليه ذهب أبو بكر الأنباري من الكوفيين(٣).

وبعلى...

فاعتراض ابن الشجري على المبرد والرَّبعي صحيح؛ لأن ما اعتلَّ به المبرد والرَّبعي يدخله النقض، والنقض من قوادح العلة المانع لها من الطرد، وبناء على هذا تثبت صحة علة الجمهور وهي علة المشابحة بين باب (نَزَال) وبقية الأنواع الأخرى التي على (فَعَال).

<sup>(</sup>١) انظر الإيصاح في شرح المفصل ١/١،٥، شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ٧٤٨/٣، شرح الرضي على الكافية ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب٣/٢٧٤ و ٢٧٥، ما ينصرف وما لا ينصرف: ١٠٠، علل النحو للوراق: ٤٧٣، شرح الكتاب للسيراق ١/١٥٠، الخصائص ١/٠١، الإيضاح في شرح المفصل ٥٠١/١، شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح القصائد السبع الطوال: ١١٠

### رافع الرسم بعد (إذا) الزمانية

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: ".... وإضمار الماضي بعد (إذا) الزمانية، كقولك: إذا زيد حضر أعطيته، ومثله في التنسزيل ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾، و﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ وهو كثير، وارتفاعه عند سيبويه بالفعل المقدَّر، وأبو الحسن الأخفش يرفع الاسم بعد (إذا) هذه بالابتداء، وهو قول ضعيف؛ لاقتضاء هذا الظرف جوابًا، كما يقتضيه حرف الشرط، ولأنه يَنقل الماضيَ إلى الاستقبال، كقولك: إذا جاء زيد غدًا أكرمتُه، كما تقول: إنْ جاء زيد غدًا، وقد جزموا به في الشعر.... "(٢).

ملخص الاعتراض:

ضعّف ابن الشجري قول الأخفش في الرافع للاسم الواقع بعد (إذا) الزمانية معلّلا ذلك بما تقتضيه (إذا) من الشبه بحرف الشرط.

الدراسة:

(إذا) ظرف لما يُستقبل من الدهر، وفيها مجازاة كرانْ) إلا ألها تفارقها في التوقيت (٣)، والأصل أن يليها الفعل إلا أنه قد جاء بعدها الاسم مرفوعا، واختلف في رافعه عِلَى أقوال:

١ - أنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا يفسِّره الفعل المذكور بعده:

هذا رأي يونس، والمشهور من قول سيبويه، وقال به جمهور البصريين واختاره ابن الشجري(٤)، وأجازه الكوفيون(٥).

<sup>(</sup>١) التكوير: ١، الانفطار: ١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي٢/٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب٢/٤٦١، المسائل المشكلة: ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الحروف للرماني: ٧٥، الكتاب١١٢/٣ و١١٤، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٢/٢٣١، إعراب القرآن للنحاس٢٠٣/٢، شرح الكتاب للسيرافي٤/ل١١، المسائل المشكلة: ٢١٣، كتاب الشعر٢/٢٨، المرتحل في شرح المحلد: ٢٢١، الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٦، شرح المفصل ٨٢/١ ، البسيط في شرح جمل الزجاجي٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>۵) انظر شرح الرضى على الكافية ٢٠٠/١ و ٩٣/٤، مغني اللبيب٢/٢٦٠.

وإنما كان الفعل محذوفا لعدم جواز الفصل بين حرف الجزاء وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل، ولا يجوز أن يكون الفعل عاملا فيه؛ لأنه لا يتقدم على الفعل ما يرتفع به، ولولا تقدير الفعل هنا لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع وذلك لا يجوز، فثبت بهذا أن الاسم مرتفع بتقدير فعل، وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم دل عليه(١)، يقول المبرد: "ألا ترى أنك تقول: آتيك إذا قام زيد، وإذا طلعت الشمس، ولا يجوز: آتيك إذا زيد منطلق؛ لأن (إذا) فيها معنى الجزاء، ولا يكون الجزاء إلا بالفعل، تقول: إذا أعطيتني أكرمتك، وإذا قدم زيد أتيتك، وقول الله عز وجل: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿(٢)، وبعد (إذا الشَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴿(٢)، معناه: إذا انشقت السماء، ولولا هذا الفعل لم يصلح أن يقع بعد (إذا) لما فيها من معنى الجزاء "(٤).

٣- أنه مرفوع بالابتداء:

أجازه الأخفش، كما أجاز ما ذهب إليه جمهور البصريين من أنه مرفوع بفعل محذوف، وهو الأقيس عنده(°)، وقد ذكروا أنه يشترط لرفع الاسم بعد الشرط على الابتداء كون الخبر فعلا، تنبيهًا على ما يقتضيه الشرط(٢)، ونُقل عن الكسائي(٧) والجرمي(٨) أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مبتدأ أيضا.

وتجويز الأخفش لرفع الاسم بعد أداة الشرط بالابتداء وقف منه النحاة موقفين:

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢١٦/٢.

<sup>(</sup>۲) الانفطار: ۱.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١.

<sup>(</sup>٤) المقنضب٤/٣٤٧، وانظر كلامه عن (إنْ) في ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن٢/٥٥٠ و ٥٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر الأمالي النحوية ٢/٢٤، شرح الرضي على الكافية ١٩٩١، ارتشاف الضرب٢١٦٦.

<sup>(</sup>٧) انظر ارتشاف الضرب ١٨٧٠/٤ و٢١٦٥، ونُسب إلى بعض الكوفيين في الإنصاف في مسائل الخلاف٢٠/٢، وثرج الرضي على الكافية٤/٤، وإلى الكوفيين في شرح المفصل٤/٩٧، والعامل هو الترافع عندهم وليس الابتداء.

<sup>(</sup>٨) انطر الإيضاح في شرح المفصل ١٧٥/١.

1.

الموقف الأول: تقوية هذا الوجه والاستدلال له:

فابن جني في (الخصائص)(١) قوَّى رأي الأخفش واحتجَّ له، يقول في باب (تقاوُد السماع وتقارُع الانتزاع): "ومن ذلك أن تستدل بقول ضَيْغم الأسدي:

إذا هو لم يَخَفْني في ابن عمّي وإنْ لم ألقَه الرجلُ الظلومُ(٢)

على جواز ارتفاع الاسم بعد (إذا) الزمانية بالابتداء، ألا ترى أن (هو) من قوله: (إذا هو لم يَحَفْني ) ضمير الشأن والحديث وأنه مرفوع لا محالة، فلا يخلو رفعه من أن يكون بالابتداء كما قلنا أو بفعل مضمر، فيفسد أن يكون مرفوعا بفعل مضمر؛ لأن ذلك المضمر لا دليل عليه ولا تفسير له، وما كانت هذه سبيله لم يجز إضماره.... وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن في إجازته الرفع بعد (إذا) الزمانية بالابتداء في نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَلُ كُورَتُ ﴿(٤) وهوا ما يشهد لقوله هذا شيء غير هذا، غير أنه ليس ذلك غرضنا هنا، إنما الغرض إعلامنا أن في البيت دلالة على صحة مذهب أبي الحسن هذا، فهذا وجه صحيح يمكن أن يُستنبط من بيت ضيَعْم الذي أنشدناه ".

وهذا الاستدلال من ابن جني مبني على أن الضمير ضمير الشأن، وعلَّق الشيخ النجار معقق (الخصائص)(<sup>()</sup>) على هذا بقوله: " ولا يلزم المصير إلى ما رأى، فقد يجوز أن يكون الضمير (هو) راجعا إلى محدَّث عنه في الكلام السابق، وأبدل منه (الرجل الظلوم)، و(هو) فاعل لفعل يفسره (لم يَخَفْني)، أي: أَمِن ".

<sup>(</sup>۱) ۱۰٤/۱ و ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) البيت في شرح التسهيل٢/١٢، اللسان (ظلم) ٣٧٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١.

 <sup>(</sup>٤) التكوير: ١.

<sup>(</sup>٥) ١٠٤/١ حاشية ٢.

وعلى الرغم من موافقة ابن مالك لجمهور البصريين في رفع الاسم بعد (إذا) بالفعل في (شرح عمدة الحافظ)(١)، إلا أنه وافق الأخفش في إجازة رفعه كذلك بالابتداء واحتج له في (شرح التسهيل)(٢) فقال: " واختار الأخفش ما أوجبه سيبويه، وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد (إذا) مبتدأ، وبقوله أقول؛ لأن طلب (إذا) للفعل ليس كطلب (إنْ)، بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى مما لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام، فكما لا يلزم فأعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم بعد (إذا)؛ ولذلك جاز أن يقال: إذا الرجل في المسجد فظن به خيرا، ومنه قول الشاعر:

إذا باهليُّ تَحتَه حَنْظَلِيّةٌ له ولدٌ منها فذاك المُذَرَّعُ<sup>(٣)</sup> فجعل بعد الاسم الذي ولي (إذا) ظرفا واستغنى به عن الفعل، ولا يُفعل ذلك بمُختص بالفعل، ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر:

فأمْهَله حتى إذا أنْ كأنه مُعاطِي يَد فِي لُجّة الماءِ غامرُ (٤) فأوْلَى (إذا) (أن) الزائدة وبعدها جملة اسمية، ولا يُفعل ذلك بما هو مختص بالفعل". ثم ساق ابن مالك احتجاج ابن جني السابق ببيت ضَيْغَم الأسدي، وأضاف: " قلت: ومثل ما أنشده ابن جني قول الآخر:

وأنت امرؤ خِلْط إذا هي أرسلت يمينُك شيئا أَمْسَكَتْه شَمَالُكَا(٥) لأن (هي) ضمير القصة ". فابن مالك كما ترى أجاز ما أجازه الأخفش، وأجاز كذلك وقوع الجملة الابتدائية المصرَّح بجزأيها اسمين بعد (إذا) الشرطية، وقد نسبه أبوحيان وابن عقيل للأخفش أيضا(٢).

<sup>.191/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ۲/۲۱۲ و ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) للفرزدق، انظر الديوان: ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) لأوس بن حجر، انظر الديوان: ٧١.

<sup>(</sup>٥) ورد بلا نسبة في اللسان (شحح) ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ارتشاف الضرب ١٤١١/٣٠ المساعد ٧/١٥٠

١.

10

وماذهب إليه ابن مالك من الاحتجاج بقوله:

# إذا باهليٌّ تَحتَه حَنْظَليّةٌ

قد حرَّجه ابن هشام على مذهب الجمهور بقوله: " فالتقدير: إذا كان باهلي، وقيل: (حنظلية) فاعل بـ (استقر) محذوفا، و(باهلي) فاعل بمحذوف يفسره العامل في (حنظلية)، ويردُّه أن فيه حذف المفسِّر ومفسَّره جميعا، ويسهله أن الظرف يدل على المفسِّر فكأنه لم يُحذف "(١).

الموقف الثاني: الرفض له:

فهو خطأ عند الزجاج، وممتنع عند ابن بابشاذ، وضعيف عند ابن الشجري، وفاسد عند أبي البركات الأنباري(٢).

وحجة هذا الرفض كما ذكر ابن الشجري – وهو مسبوق في هذا بالنحاس (7) – هو شَبَه (إذا) بحروف الشرط من جهتين:

١- لا بد لها من جواب. ٢- وأنها تردُّ الماضي إلى المستقبل.

ووجه الاحتجاج بهذا الشبه "أن حرف الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره، ولهذا كان عاملا فيه، وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير الابتداء؛ لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل؛ لأن حقيقة الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية المظهَرة أو المقدرة، وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم "(٤).

وثما ينبغي أن يشار إليه أن سيبويه أجاز رفع الاسم بعد (إذا) بالابتداء، لا بالفعل المقدر أثناء حديثه عن مسائل الاشتغال في موضعين:

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١٠٨/١، وانظر الجني الداني: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن وإعرابه٢/١٣٦، شرح المقدمة المحسبة ١٨٢/١، الإنصاف في مسائل الخلاف٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح القصائد التسع المشهورات ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف٢٠/٢٠.

الأول: قوله: "وثما يَقبُح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبًا في القياس: إذا، وحيث. تقول: إذا عبد الله تلْقاه فأكرمه، وحيث زيدًا تجدُه فأكرمه، لأهما يكونان في معنى حروف الجازاة، ويَقبُح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت: اجلسْ حيث زيدٌ جَلَسَ وإذا زيدٌ يجلسُ، كان أقبحَ من قولك: إذا جلس زيدٌ وإذا يجلسُ، وحيث يجلسُ وحيث جلسَ. والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ بعدهما فتقول: اجلس حيث عبدُ الله جالس، واجلس إذا عبدُ الله جلس"(١).

فواضح من كلام سيبويه أنه يجيز رفع الاسم بعد (إذا) على الابتداء، ولكنه قبيح عنده.

والثاني: قوله بعد أن ذكر بيت ذي الرمة:

إذا ابنُ أبي مُوسَى بلالٌ بَلَغْتِهِ فقامَ بفأسٍ بينَ وِصْلَيْكِ جازِرُ (٢)

:" فالنصب عربي كثير، والرفع أجود؛ لأنه إذا أراد الإعمال فأقرب إلى ذلك أن يقول: ضربت زيدًا، وزيدًا ضربت، ولا يُعمل الفعل في مضمر، ولا يتناول به هذا المتناول البعيد، وكل هذا من كلامهم "(٣).

وقد تباين موقف النحاة مما ذهب إليه سيبويه:

- فمنهم مَن نقل عنه أنه يرفع الاسم بعد (إذا) بالفعل فقط، كابن الحاجب في (الأمالي النحوية)، وابن مالك الذي نصَّ على أن سيبويه لا يجيز غير ذلك(٤).

- ومنهم مَن نقل عنه إجازة رفع الاسم بعد (إذا) بالابتداء، وأنه أجازه كذلك بعد أدوات الشرط الأخرى إذا كان الخبر فعلا كالسُّهيلي(٥)، ولكنه لم يعلِّق على ذلك.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۰۹/۱.

<sup>(</sup>٢) الديوان١٠٤٢.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۸۲/۱.

<sup>(</sup>٤) انظر الأمالي النحوية ٤٢/٢، شرح التسهيل ٢١٣/٢.

<sup>(°)</sup> لم أحده في مظانه في نتائج الفكر ولا في الأمالي، وهو في الجنى الداني: ٣٦٨، والمساعد ٥٠٧/١، ورأيه بلا نسبة في ارتشاف الضرب ١٤١٠/٣.

- ومنهم مَن نقل عنه إجازة رفع الاسم بعد (إذا) بالابتداء، وعلَّق على ذلك كابن الحاجب في (الإيضاح في شرح المفصل)(١)، حيث خرَّج الرفع على الشذوذ؛ لأنه خلاف الأولى، ولكنه لم يمنعه.

- ومنهم مَن منع رفع الاسم بعد (إذا) بالابتداء وردَّ على سيبويه تجويز ذلك كالمبرد، وابن يعيش<sup>(۲)</sup>.

- ومنهم مَن دافع عن رأي سيبويه واحتج له، كابن ولاد اله السيبويه السيبويه على المبرد (٦)، والسيرافي الذي احتج لسيبويه بقوله: "وللمحتج عن سيبويه أن يقول لما كانت (إذا) غير عاملة في الفعل كعمل (إنْ) جاز أن يكون الواقع بعدها مرفوعًا بالابتداء، ويكون معنى المجازاة يصح بحا بالفعل الهذي بعد المبتدأ كما أن (لو) هي بالفعل أولى وفيها معنى المجازاة، فإذا قلت: لو أنّا كرمناك، فإن (جئتنا) في موضع اسم مبتدأ، وجاز لأن الفعل الهذي هو حبر (أنّ) يُصحّح لها معنى المجازاة، وللقائل الأول (٤) أن يقول: قولك: لو أنّاك جئتنا لأكرمناك مرتفع بفعل مضمر؛ لأن (أنّ) وما بعدها بمترلة المصدر فيكون تقديره: لو وقع أنك جئتنا، على معنى: لو وقع مجيئك، وللمحتج لسيبويه أن يقول: لو كان الأمر كذا لجاز: لو أنّ زيدًا قائم أتيناك، على معنى: لو وقع هذا "(٥).

ويرى السيرافي أن ما قاله سيبويه بعد بيت ذي الرمة: "فالنصب كثير جيد، والرفع أجود"، لا يريد به إجازة رفع الاسم بعد (إذا) بالابتداء؛ لأن سيبويه كما يقول: " أراد النصب عربي كثير في: زيدًا ضربته، والرفع أجود؛ لأنك إذا رفعت لم تحتج إلى إضمار شيء، وإذا نصبت أضمرت فعلا، وأنت لو أردت إعمال الفعل في الاسم كان يمكنك أن

<sup>(1) 1/571.</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٧٧/٢ والانتصار لسيبويه على المبرد: ٦٥ وشرح القصائد التسع المشهورات ١٣٨/١، شرح الفصل ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد: ٦٦-٦٨.

<sup>(</sup>٤) هو القائل برفع الاسم بعد (إذا) بالفعل.

<sup>(</sup>٥) شرح الكتاب١/ل٨٢١.

١.

10

تحذف الضمير الذي في الفعل وتصل إلى الاسم، ولم تكن تحتاج إلى هذا التأويل البعيد، وأما قول ذي الرمة فإن الاختيار فيه النصب؛ لأن (إذا) فيها معنى الجازاة فهي بالفعل أولى، وإذا كانت بالفعل أولى كان إضمار الفعل الذي ينصبه أجود "(١). وإلى هذا أيضا ذهب أبو نصر القرطبي، وابن يعيش(٢).

ومن النحاة مَن ذهب إلى أن الكلام الذي في كتاب سيبويه وهو: " والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ بعدهما فتقول: اجلس حيث عبدُ الله جالس، واجلس إذا عبدُ الله جلس "(٣) – ليس من قول سيبويه وإنما هو من طُرَر الأخفش المدرجة، ذكر ذلك الصفّار، وأشار الشاطبي إلى وجود الخلاف في نسبة هذا الكلام إلى سيبويه (٤).

ويرى الرضي أن الأكثر عند سيبويه والأخفش الرفع بالفعل، وأهما أجازا رفع الاسم بعد (إذا) على الابتداء ولكن على ضعف، ويعلل لذلك بقوله: " وإنما اختارا بعدها الفعلية؛ لأن الشرط بالفعل أولى، كالنفي والاستفهام، وإنما لم يُوجبا الفعل بعدها حكما فعل المبرد-؛ لأنما ليست عريقة في الشرط، كرانْ) و(لو)، ولا ظاهرة في تضمن معناه، كرمن) و(متى)...."(٥).

٣- أنه مرفوع بما عاد إليه من الفعل:

هذا مذهب الفراء<sup>(٦)</sup>، ونُسب إلى الكوفيين<sup>(٧)</sup>، وقد رده البصريون؛ لأن الرفع بالعائد لا يصح<sup>(٨)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الكتاب ١/١ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح عيون كتاب سيبويه: ٦٨، شرح المفصل٣٢/٢.

<sup>(</sup>۳) الکتاب ۱۰۹/۱.

<sup>(</sup>٤) الانتصار لسيبويه على المبرد: ٦٥ حاشية ٦، المقاصد الشافية ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>a) شرح الرضى على الكافية 1/٠٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح المفصل ٨٢/١ و ١٠/٩.

<sup>(</sup>٧) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢١٦/٢، اللباب في علل البناء والإعراب٧/٢٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>A</sup>) انظر التبيين عن مذاهب النحويين: ۲۲۷.

٤- أنه مرفوع بالفعل الذي يليه على التقديم والتأخير:

أجازه الأخفش أيضا، وهو رأي ثعلب كما نقل النحاس، ونسب ابن هام إجازته للكوفيين(١)، وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأن الفاعل لا يُقدّم على الفعل(٢).

وبعل...

فالقول برفع الاسم بعد (إذا) الزمانية بالفعل المقدّر المفسر بالمذكور هو أولى الأقوال وأصحها، وأما تجويز رفعه بالابتداء فلا يعد خطأ؛ لأن هذا مذهب ذهب إليه قائلوه، ولم يقولوه سهوا عن قاعدة (٣)، ولكنه خلاف الأولى، يقول ابن الحاجب: " وكلا القولين سائغ، فالأولى تجويزهما من غير ردّ لأحدهما "(٤)، وأما القولان الأخسيران فمسردودان لضعفهما.



<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن٧٣٦/٢، إعراب القرآن٥/١٦٧، مغني اللبيب٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر توجيه اللمع لابن الخباز: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) الأمالي النحوية ٢/٣٤.

### عمل ما بعد فا الجزاء فيما قبلها في باب (أمّا)

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "...قولك: أمَّا في زيد فإني رغبت، فد(في) متعلّقة بدرأمًّا) نفسها في قول سيبويه وجميع النحويين، إلا أبا العباس المبرد، فإنه زعم أن الجارَّ متعلق بررغبت)، وهو قول مباين للصحة، خارق للإجماع، لمَا ذكرته لك من أنَّ (إنَّ) تقطع ما بعدها عن العمل فيما قبلها؛ فللذلك أجازوا: زيدًا جعفرٌ ضاربٌ، ولم يُجيزوا: زيدًا إنَّ جعفرًا ضاربٌ.

فإن قلت: أمَّا زيدًا فإنّي ضارب، فهذه المسألة فاسدةٌ في قول جميع النحويين، لمَا ذكرته لك من أنَّ (أمَّا) لا تنصب المفعولَ الصريح، وأنَّ (إنَّ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو في مذهب أبي العباس جائز، وفساده واضح "(١).

ملخص الاعتراض:

يعترض ابن الشجري على المبرد الذي أجاز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في باب (أمَّا)، واصفًا قوله بالمباين للصحة والخارق للإجماع.

اللهراسة:

(أمًّا) هذه هي التي يكون فيها معنى الجزاء، يقول سيبويه: " وأما (أمَّا) ففيها معنى الجزاء، كأنه يقول: عبدُ الله مهما يكن من أمره فمنطلقٌ، ألا ترى: أن الفاء لازمة لها أبدًا "(٢)، فهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط؛ ولذا تُجاب بالفاء، وهي تفيد التفصيل والتأكيد أيضًا (٣).

واختلف النحاة في عامل الواقع بعد (أمَّا) على ما يلي:

1- العمل لِمَا بعد الفاء إن لم يكن ما بعدها مستحقًا للتصدير، كرانً ورما)، أو لم يكن ما بعدها يمنع من عمل العامل فيما قبله، ككون العامل صفة ومعموله قبل موصوفه، نحو: أمَّا زيدًا فأنا رجلٌ ضاربٌ، أو كون المعمول تمييزًا

<sup>(</sup>١) الأمالي ١١/٢، وأعاد الاعتراض أيضا في ١٣٢/٣.

<sup>(</sup>۲) الکتاب٤/٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مغني اللبيب ٦٧/١.

١.

10

وعامله اسم تام، نحو: أمّا درهمًا فعندي عسشرون، أو كون العامل مع نون التأكيد، نحو: أما زيدًا فلأضربته، أو صلة نحو: أما القميص فأنْ تلبس خير لك، فإن كان بعد الفاء أحد هذه الموانع فالعامل هو المعنى المقدر الذي في (أمّا) من الفعل(١)، ففي قولك: أمّا اليومَ فإنك راجل، تنصب (اليومَ) بما في (أمّا) من معنى (مهما)، كأنه قال: مهما يكن من شيء فإنك راجل، ولو لم يُنصب بالمعنى الذي في (أمّا) لَمَا كان له ناصب؛ لأن ما بعد (أمّا) التقدير به أن يكون بعد الفاء، ولو وقع هذا الظرفُ بعد الفاء لم يكن له ناصب؛ لأن ما بعد (أمّا) ليعمل فيما قبلها، ولا يجوز: أمّا زيدًا فإني ضاربٌ؛ لأن (زيدًا) ليس مما تعمل فيه المعاني، ولا يجوز أن يعمل فيه (ضارب)؛ لوقوعه بعد (إنّ)(١).

ولم يسلم رأيهم من النقد فقال ابن الحاجب: " وأما قول القائل بالتفصيل ففاسد أيضًا؛ لأنه إذا سلم المعنى في (أمّا) وجوز أن يكون التقديم لغرض التفصيل وإبقاءً على حاله.... وَجب أن يُعمّم و إلا خالف بها موضوعها... ثم ما فُسّر منه في بعض المسائل لازم له في جميعها؛ لأن ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها، ألا تري أنك لو قلت: إنْ تكرمني زيدًا فأكرم، لم يَجُز، فإذن المانع من التقديم في المسائل عنده حاصل، فتخصيصه بعضها دون بعض تحكم، ووجمه صحة التقديم في هذا الباب دون غيره ما ذكرناه من قصد الغرض في التنبيم على النا المذكور بعدها هو المقصود بالتفصيل على حالم، فخولف القياس في امتناع

<sup>(</sup>١) انظر شرح الرضى على الكافية ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل المشكلة: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتباب ١٣٧/٣ و ١٣٩، الأصول ٢٨٠/١ وشرح الكتباب للسيرافي ٢/ل١٢٠ وشرح الرضي على الكافية ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظار ارتشاف الضرب١٨٩٥/٤ والجني الداني: ٢٦٥، الأصول ٢٨٠/١، شرح الكتاب٢/ل١٢٣، المسائل المشكلة: ٣٣٢ وكتاب الشعر ٦٣/١.

التقديم للقصد إلى حصول هذا الغرض؛ ولذلك اتفقنا نحن ومن قال بالتفصيل على التقديم على الفاء"(١).

ورد الرضي رأي الجمهور أيضا بقوله: "وليس أيضًا بيشيء؛ لأنه إذا جياز التقديم للغرض المذكور مع المانع الواحد، وهو الفاء، فلا بيأس بجوازه مع مانعين أو أكثر؛ لأن الغرض مهم، فيجوز لتحصيله إلغاء مانعين فيصاعدًا، والدليل على ذلك: امتناع النصب في نحو: أمّّا زيد فإنه قائم، ولو كان معمولا لمقدر لم يمتنع تقدير ناصب، نحو: (ذكرت) وغيره"(٢).

7- ما يقع بعد (أمًّا) يكون أبدًا معمولاً لِمَا في حيز ما بعد الفاء، نحو: أمًّا يومَ الجمعة فزيد منطلق، فــ (يوم) معمول لــ (منطلق)، ما عدا المبتدأ، وأداة الشرط مع الشرط، فعلى هذا يجوز: أمَّا زيدًا فإني ضارب، وهذا رأي المبرد كما نقله عنه النحاة (٣)، وزعم أن جواز ذلك مذهب سيبويه، قال السيرافي بعد ذكره لرأي المبرد: "وذكر أن جواز ذلك مذهب سيبويه؛ لأن سيبويه قال: أجَهْدَ رأيك أنّك ذاهب (٤)، فنصب (جَهْدًا) على الظرف، كأنه قال: في جَهْد رأيك ذهابك، والناصب لــ (جهد): استقر، وقال: لا يكون الطرف، كأنه قال: في جَهْد رأيك ذهابك، والناصب لــ (جهد): استقر، وقال: لا يكون لأنك لم تضطر إلى أن تجعله ظرفًا، كما اضطررت في الأول، قال أبو سعيد: وتفسير ذلك أن قولك: أجَهْدَ رأيك أنك ذاهب، لا يجوز أن تنصب (جَهْدَ رأيك) بما بعد (أنَّ) وها بعدها (ذاهب)؛ لأن خبر رأنً لا يعمل فيما قبل (أنَّ)، فاضطر إلى أن يجعل (أنَّ) وما بعدها مصدرًا في موضع ابتداء، ويجعل (جَهْدَ رأيك) ظرفًا له، كما تقول: خلفك زيد، على مصدرًا في موضع ابتداء، ويجعل (جَهْدَ رأيك) ظرفًا له، كما تقول: خلفك زيد، على التقدير: استقرار، وأمًّا جَهْدَ رأيك فإنك ذاهب، فقال فيه: نصبت (جَهْدَ) بالفعل لا تقدير: استقرار، وأمًّا جَهْدَ رأيك فإنك ذاهب، فقال فيه: نصبت (جَهْدَ) بالفعل لا

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصل ٢٦٢/٢، وانظر شرح المقدمة الكافية ١٠٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل ١٢٠، شرح المفصل ١٢/٩، شرح الرضي على الكافية ٢٧٦/٤، ارتشاف الضرب ١٨٩٥/٤، الجني الداني: ٥٢٦، مغني اللبيب ١٠/١، المساعد ٢٣٦/٣، حواهر الأدب: ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٣/٥٣١.

<sup>(</sup>٥) السابق١٣٩/٣.

بالظرف، فقوله: بالفعل يعني: بـ(ذاهب) في مفهوم اللفظ، والظاهر من هذا الكلام أن سيبويه نصب ما قبل الفاء بخبر (إنَّ)، الذي لا يجوز تقديمه على (إنَّ) غير (أما)"(١).

وما ذهب إليه المبرد أجازه ابن دَرَسْتويه(٢)، وابن الحاجب، وابن مالك، والرضي(٣). يقول ابن الحاجب: " والصحيح أن كل اسم ذكر بعدها فجزء من الجملة الواقعة بعد الفاء، والذي يدل على ذلك أن وضعها للتفصيل أنواع، وما ذكر بعدها أحد الأنواع المرادة، وذكر باعتبار ما يتعلق به من الجملة الواقعة بعد الفاء، وإنما قصدوا تقديمه تنبيها على أنه هو النوع المراد تفصيل جنسه، وكان قياسه أن يكون مرفوعًا على الابتداء؛ ولذلك كان قولهم: قام زيد وأمّا عمر و فقد ضربته، بالرفع أقوى، ولولا (أمّا) لكان النصب أقوى؛ لأن الغرض الحكم على هذا المذكور على حسب الجملة الواقعة بعد الفاء، ولكنهم خالفوا الابتداء إيذانًا من أول الأمر بأن تفصيله باعتبار صفته التي هو عليها في الجملة الواقعة بعد الفاء... "(٤).

والعلة في كون العمل لما بعد الفاء وإن قدِّم عليه أن مبنى الكلام عليه صورة ومعنى، فأما صورة فلأنه إنما قدِّم على عامله ليكن عوضًا عن المحذوف مع كونه متعلقًا بما بعد الفاء، وأما معنًى فلاقتضاء ما بعدها إياها، والعمل إنما يُسند إلى المقتضِي، فوجب إعماله(٥).

ورأي المبرد هذا والذي أخذ به عدد من النحاة اعترض عليه ابن الشجري لمخالفته للقياس والإجماع، أما مخالفته للقياس فهو إعمال ما بعد (إنَّ) فيما قبلها، و(إنَّ) تقطع ما بعدها عن العمل فيما قبلها، ثم إنه يلزم على رأي المبرد إجازة مسألة فاسدة وهي: أمَّا زيدًا فإنّي ضارب، ووجه فسادها عدم وجود عامل لنصب (زيد)؛ لأن (أمَّا) لا تنصب

<sup>(</sup>١) شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل٠٢، وانظر الأصول ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ارتشاف الضرب٤/١٨٩٥، الجني الداني: ٥٢٦، مغني اللبيب١/٠٠، المساعد٣٦٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح في شرح المفصل٢/٢٦١ وشرح المقدمة الكافية٣/٦٠٠، التسهيل: ٢٤٥، شرح الرضي على الكافية ٤٧٦/٤٤.

 $<sup>(\</sup>xi)$  الإيضاح في شرح المفصل $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> انظر جواهر الأدب: ٤١٩.

١.

المفعول الصريح أصلا، ولأن ما بعد (إنَّ) لا يعمل فيما قبلها كما سبق، ففسدت المسألة، ولهذا كان ما ذهب إليه المبرد من جواز عمل ما بعد إن فيما قبلها خارقا لإجماع النحاة الذين لا يجيزون ذلك، وخلاف الإجماع مردود.

وردَّ أبو حيان رأي المبرد بأنه لم يرد به سماع، ولا يقتضيه قياس صحيح(١).

وأما ما فَهِمه المبرد من كلام سيبويه من أنه يجيز إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها في باب (أمَّا) فقد رد عليه السيرافي بقوله: " يحتمل عندي أن يكون سيبويه ما أراد بهذا الذي قاله أبو العباس، وإنما أراد أن يَفصل بين قولك: جَهْدَ رأيي أنَّك ذاهبٌ، وبين أمَّا جَهْدَ رأيي فإنَّك ذاهبٌ، بأن (جَهْدَ رأيي) في الأول هو ظرف لـ(أنَّ) وما بعدها خبر لها؛ لأنها في معنى المصدر ولا طريق إلى نصبه غير الظرف، وإذا أدخل (أمَّا) فإنه يجوز أن يَنصب بما في رأمًا) من معنى فعل الشرط المحذوف، ولا يكون على ما قال أبو العباس"(٢).

وقد ذكروا أن المبرد قد رجع إلى مذهب سيبويه، حكاه ابن ولاد عنه، وقال الزجاج: "رجوعه مكتوب عندي بخطه"(۳). وعما يؤيد هذا ما ذكره الشيخ عضيمه (٤) من أن صريح قوله يفيد أنه مع النحويين في عدم جواز: أمّّا زيدًا فإيي ضارب؛ إذ يقول المبرد: "وهملة هذا الباب أن الكلام بعد (أمّّا) على حالته قبل أن تدخل إلا أنه لا بد من الفاء؛ لأنها جواب الجزاء، ألا تراه قال – عز وجل –: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴿(٥)، كقولك: غُودُ هديناهم، ومَن رأى أن يقول: زيدًا ضربته، نصب بهذا فقال: أمّّا زيدًا فاضربه، وقال: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿(٢)، فعلى هذا فقس هذا الباب "(٧).

<sup>(</sup>١) انظر همع الهومع ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) شرح الكتاب۲/ل۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) ارتشاف الضرب٤/٥١٥، المساعد٣٧/٣٦، همع الهوامع٤/٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) المقتضب٢٧/٣ حاشية ٤.

<sup>(°)</sup> فصلت: ۱۷.

<sup>(</sup>٦) الضحى: ٩.

<sup>(</sup>٧) المقتضب٣/٣، وانظر ٣٥٤/٢ منه.

ورعن...

فقول الجمهور بالتفصيل وهو الذي ذهب إليه ابن السنجري هو الأقرب للصواب؛ لأن عمل ما بعد الفاء إذا كان فيه ما يمنع التقديم كران في يفارق ما لم يكن فيه ذلك من وجهين:

" أحدهما: أن الفاء فيها مشابحة للـــشرط، لكنــها ضـعيفة بالنــسبة إلى (إنَّ)؛ لأن (إنَّ) عاملة في شيئين، وهي باب الحروف المشبهة بالفعــل، فكانــت في المنـع أقــوى من الفاء؛ ولأن الفـاء فيهـا تبعيَّـة محققـة فقياسـها التــأخير، وأن (إنَّ) تقتــضي التصدير، فلا يلزم من جواز التقديم مع الفاء جوازه مع (إنَّ).

وثانيهما: أن كل واحد من الفاء و(إنَّ) يوجب ألا يعمل ما بعده فيما قبله، وقد ارتكبوا ذلك مع الفاء وحدها، فلا يلزم من ذلك التجويز مع وجود الأمرين معًا بالقياس على باب غير المنصرف وغيره من الأبواب "(١).

<sup>(1)</sup> جواهر الأدب: ٤٢٠.

۲.

د حجة السيرافي في إبطال رفع (لولا) الامتناعية الاسيرالظاهر بعلما نص الاعتواف:

يقول ابن الشجري: " .... وقال الفراء وغيره من الكوفيين: (لولا) ترفع ما بعدها؛ لانعقاد الفائدة بها. قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويه، ألا ترى أن الفعل قد وقع بعدها في قول الجَمُوح: (لولا حُدِدْتُ)، وكل حرف يليه الاسم والفعل فما بعده رفعٌ بالابتداء، نحو: إنما وكأنما، وهل وألف الاستفهام.

وأقول: إن الاحتجاج لسيبويه بوقوع الفعل بعدها ضعيف؛ لأنه لم يُسمع إلا في البيت الذي تقدَّم ذكره، والوجه في الاحتجاج لسيبويه: أننا لم نسر حرفا يرفع الما إلا وهو ينصِب آخرا، كروان وأخواها، و(لا) في نحو: لا رجل أفضل منه.

## ولا كريمَ من الولدان مَصبُوحُ

و (ما) في لغة أهل الحجاز، فهذه حُجةً لمذهب سيبويه قاطعة بصحته "(١). ملخص الاعتراض:

ضعَّف ابن الشجري ما احتج به السيرافي لدفع رفع (لولا) الامتناعية الاسم الظاهر بعدها معلِّلا ذلك بأن دخول (لولا) على الفعل لم يسمع إلا في بيت واحد، ثم بين وجه الاحتجاج الدافع لهذا والقاطع بصحة مذهب سيبويه.

الدواسة:

اختُلف في عامل الرفع في الاسم الظاهر بعد (لولا) الامتناعية، فهو عند سيبويه مرفوع بالابتداء (٢)، وهو عند الفراء مرفوع بالابتداء (٢)، وهو عند الفراء محتجين بما يلي:

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/١١٥ و٥١٢.

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب/۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن ٤٠٤/١ و ٨٥/٢، شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل٧.

١.

10

١- احتج السيرافي بأن الحرف العامل إنما هـو الحـرف المخــتص بالأسماء أو بالأفعال، و(لولا) حرف غير مختص؛ لأنه قد وقع بعــدها الاســم والفعــل في مشــل قوله:

لا درَّ درُّكِ إِنَى قد رميتُهمُ لولا حُدِدْتُ ولا عُذْرَى لِمَحْدُودِ (١) وما كان كذلك مما يليه الاسم والفعل من الحسروف فما بعده رفع بالابتداء نحو: إنما وكأنما، وهل وألف الاستفهام (٢).

واعترض ابن الشجري على حجة السيرافي، ووجه اعتراضه أن الاحتجاج بوقوع الفعل بعد (لولا) ضعيف؛ لأنه لم يُسمع إلا في البيت الذي ذكره السيرافي.

وما قاله ابن الشجري مُعارَض بغيره، فقد جاء الفعل بعد (لولا) الامتناعية في ثلاثة أبيات أُخر، بيتان منهما استشهد بهما العكبري في أثناء احتجاجه بحجة السيرافي نفسها(٣)، الأول منهما قوله:

ألا زعَمتْ أسماءً أنْ لا أحبُّها فقلتُ بلى لولا ينازِعُني شُغْلِي<sup>(٤)</sup> وهذا البيت استشهد به ابن يعيش أيضا محتجا بحجة السيرافي<sup>(٥)</sup>.

والبيت الثاني قوله:

أنتَ المبارَك والميمونُ سيرتُه لولا تقوِّمُ دَرْءَ الناس لاختلفوا<sup>(٦)</sup> وأما البيت الثالث فقد ذكره ابن مالك وهو قول الشاعر:

ولولا يَحْسَبُونَ الحِلْمَ جَهَلًا لَمُ عَدِمِ الْمُسَبُونَ احتمالي(٧)

<sup>(</sup>١) للحَموح أحد بني ظفر، وقيل لراشد بن عبد الله السلمي انظر خزانة الأدب١ /٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب٣/ل٢، وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف٧٣/١، وقد احتج بحجة السيرافي أيضا العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب١٣٢/١، وابن يعيش في شرح المفصل٩٦/١ و٨/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر اللباب في علل البناء والإعراب ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذؤيب الهذلي، انظر ديوان الهذليين ١/٣٤، خزانة الأدب ٢٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح المفصل ١٤٦/٨.

<sup>(</sup>٦) لجرير بن عطية، انظر الديوان: ٣٢٤.

 $<sup>(^{(</sup>V)})$  ورد بلا نسبة في شرح التسهيل  $(^{(V)})$ ، الدر المصون  $(^{(V)})$ 

فثبت بهذا أن حكم ابن الشجري على وقوع الفعل بعد (لولا) الامتناعية بأنه لم يُسمع إلا في البيت الذي ذكره السيرافي فيه نظر؛ لأنه يليها الفعل بقلة كما سبق.

وإن كان من ضعف يتوجه إلى احتجاج السيرافي بوقوع الفعل بعد (لولا) الامتناعية على إبطال قول الفراء فهو أن ما ورد من وقوع الفعل بعد (لولا) الامتناعية مؤول عند بعض النحاة حيث إنهم يرون أن (لولا) الامتناعية مختصة بالاسم فقط، يقول ابن مالك: " وقد يلي الفعل (لولا) غير مفهمة تحضيضا فيؤوّل: بلو لم، أو تُجعل المختصة بالأسماء والفعل صلة (أنْ) مقدرة "(١).

وإنما لجأ ابن مالك إلى تأويل الفعل حتى لا يَسْلَم للكسائي رأيه في أن ما بعد (لولا) الامتناعية مرفوع بفعل مضمر بدليل ظهوره في الأبيات السابقة(٢).

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن تأويل الفعل يقوِّي ما ذهب إليه الفراء من أن (لولا) الامتناعية حرف مختص بالاسم ولذا عمل الرفع في الاسم بعده، فالاحتجاج بوقوع الفعل بعد (لولا) الامتناعية ليس بالحجة القاطعة في رد مذهب الفراء لإمكان تأويل هذا الفعل كما سبق.

٢- احتج ابن الشجري بأن الحروف التي ترفع الأسماء الظاهرة تنصب أيضا كما ترفع، نحو: (ما) الحجازية، و(لا) النافية للجنس، و(إنَّ) وأخواها، وليس في الحروف ما يرفع ولا ينصب، فقول الفراء إذا ليس بالمستقيم؛ لدفع الأصول له، واستلزام ما لا نظير له، ولا يُقبل ما يستلزم عدم النظير مع وجود ما له نظير.

فهذه هي الحجة القاطعة في رد قول الفراء وليس هناك ما يَرد عليها فيضعفها، وما احتجَّ به ابن الشجري منتزع من كلام الفارسي<sup>(٣)</sup>، واحتجَّ به العكبري وابن مالك أيضا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) التسهيل: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المساعد٣/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) نبُّه على ذلك الدكتور الطناحي-رحمه الله- وانظر كتاب الشعر ٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) التبيين عن مذاهب النحويين: ٢٤٠، شرح التسهيل ٢٨٣/١.

٣- احتج ابن عقيل بأن (لولا) الامتناعية لو كانت عاملة لكان الجو بها أولى من الرفع؛ لأن القاعدة أن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه أن يعمل الجر(١).

هذا وقد قيل في رافع الاسم الظاهر بعد (لولا) الامتناعية قولان آخران: أحدهما: أنه مرفوع بفعل محذوف، وهو قول الكسسائي(٢). والآخر: أنه مرفوع بفعل محذوف، وهو قول الكسسائي(١). والآخر: أنه مرفوع بفعل المحذوف، حكاه الفراء عن غيره(٣)، وقد رُدًا أيضا(٤).

....

فوجه اعتراض ابن الشجري على حجة السيرافي عدم سماع دخول (لولا) على الفعل إلا في البيت الذي ذكره الفراء، وقد ثبت بما سبق ورود أكثر من بيت دخلت فيه (لولا) على الفعل لعلها لم ثبت عند ابن الشجري، وعلى هذا فحجة السيرافي من هذه الناحية سليمة ولا اعتراض عليها، إلا أن حجة الفارسي التي احتج بها ابن الشجري أقوى وأقطع في رد قول الفراء؛ لإمكانية تأويل دخول (لولا) على الفعل في الأبيات الشعرية، وهو ما كان ينبغي أن يتوجه فيه الاعتراض على السيرافي.

<sup>(1)</sup> Huntal (1)

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضي على الكافية ٢٧٤/١، التذييل والتكميل٣٠٠٠٣، ارتشاف الضرب١٩٠٤/٤، الجني الداني: ٢٠١، مغني اللبيب١٩٠١/١، التصريح بمضمون التوضيح ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل٢، ارتشاف الضرب٤/٤، ١٩٠٤، الجنى الداني: ٢٠٢، مغني اللبيب ٢٠١/١، التصريح بمضمون التوضيح ٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل٢، اللباب في علل البناء ولإعراب ١/، التبيين عن مذاهب النحويين: ٢٤٣، شرح المفصل ٩٦/١، شرح التسهيل ٢٨٣/١، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٩٦/١، المساعد ٢١٣/١.

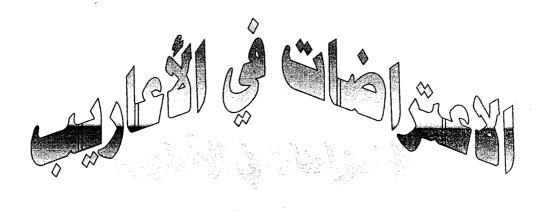

إعراب (سَواهُ) في قوله تعالى: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ (١) وما أشبهها نص الاحواض:

يقول ابن الشجري: " وقد جاء لفظ الاستفهام الصريح المستعمل بالهمزة وأم خبرا.... وأكثر ما يجئ هذا بعد التسوية كقولك: سواءٌ علي أقمت أم قعدت، أي: سواءٌ علي قيامُك وقعودُك، و أَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ، أي: سواءٌ عليهم إنذارُك إياهم وترك إنذارِك، ومثله أَسَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا (٢)، التقدير: جَزَعُنا وصبْرُنا سواءٌ، ف (سواءٌ) في هذا ليس بمبتدأ -كما ظن بعضهم وإنما هو خبر المبتدأ المقدر على ما مثلته لك، وكيف يكون قولك: (أقمت) خبرا ل (سواء) وهو جملة خالية من عائد إلى (سواء) ظاهر أو مقدر؟ "(٣).

ملخص الاعتراف:

لم يرتض ابن الشجري إعراب (سواء) مبتدأ والجملة بعده خبر؛ لأن جملة الخبر ما لم تكن هي نفس المبتدأ في المعنى لا بد فيها من رابط ظاهر أو مقدر يربطها بالمبتدأ، والجملة هنا ليس فيها هذا الرابط فلا يصح هذا الإعراب.

الدراسة:

وقع الخلاف في توجيه إعراب ﴿ سَوَآءُ ﴾ في الآية وما أشبهها بسبب ما في إعرابه من ١٥ تدافع يدفع أحدهما الآخر، وتفصيل ذلك كما يلي:

١ - ﴿ سَوَآءٌ ﴾ خبر مقدم، و﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ مصدر مؤول مبتدأ مؤخر:

هذا أحد رأيي الزمخشري، وابن الشجري، والخوارزمي، وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن مالك، وابن هشام(٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) البقرة: ٦.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المفصل: ٢٤، (وأجازه مع غيره في الكشاف ٥٦/١)، التحمير ٢٦٤/١، شرح المفصل ٩٣/١، الأمالي النحوية ١٨٥/٤، شرح التسهيل ٢٠١/١، أوضح المسالك ١٨٥/١.

وهذا الإعراب دفعه الفارسي بأمرين(١):

أحدهما: ليس في الكلام مُخبر عنه. وهذا مسبني علسى أن الفعسل أبسدا خسبر لا مُخبر عنه، فلا يصح الإخبار عنه في هذا الكلام(٢).

والآخر: أن ما قبل الاستفهام لا يكون داخلا في حَيِّزه، فلا يجوز أن يكون الخبر عما في الاستفهام متقدِّما عليه. وعلى هذا فالواجب تقديم المبتدأ المستمل على الاستفهام كما قال ابن عمرون (٣).

وأجيب عن الأول بأن ﴿ وَأَنذَرَ تَهُم ﴾ من الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى (٤)، فالجملة هنا مؤولة مع حرف الاستفهام بالمصدر المعرفة، كما في الجملة الواقعة مع (أنْ) في قولك: أنْ تُحسن خيرٌ لك، فكما صحَّ وقوع هذه الجملة مبتدأ لكونه مُتأوَّلا بمصدر معرفة صحَّ وقوع هلة ﴿ وَأَنذَرْتَهُم ﴾ مبتدأ لوقوعها موقع المصدر المعرفة في المعنى (٥)، ولهذا قدر ابن المشجري المبتدأ في الآية بقوله: سواءٌ عليهم إنذارك إياهم وعدم إنذارك.

وأجيب عن الثاني بأن الاستفهام في الآية ليس على حقيقته بل هو خبر من حيث المعنى كما ذكر ابن الشجري، والهمزة هنا مستعارة للتسوية، ولا استفهام ألبته لا من قبل المتكلم ولا غيره(١)، يقول ابن مالك: " فلو قُدّم:

<sup>(</sup>١) انظر الحجة للقراء السبعة ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ١/٥٦.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ١٦٢/١.

وابن عمرون هو جمال الدين محمد بن عمرون الحلبي [٩٦٥-٩٤]هـ، أخذ النحو عن ابن يعيش وغيره وبرع به، أحذ عنه ابن مالك، وبماء الدين بن النحاس، وشَرَح المفصل، انظر بغية الوعاة ٢٣١/١، ابن عمرون النحوي: ٩-٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ١/٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الأمالي النحوية ١٠٨/٤، شرح المفصل ٩٣/١، التصريح بمضمون التوضيح ١/٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف ٥٦/١، شرح المفضل ٩٣/١، مغني اللبيب ١٦٢/١.

﴿ ءَأَنذَ رَتَهُمْ ﴾ لتَوَهم السامع أن المتكلم مستفهم حقيقة، وذلك مامون بتقديم الخبر ﴿ سَوَآءُ ﴾ فكان ملتزَمًا "(١).

ومن الغريب أن الفارسي احتج بالاستفهام لدفع إعراب ﴿ سَوَآء ﴾ خبرا وهو قد قرر قبل ذلك أن الاستفهام هنا معناه الخبر، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام وإن كان خبرا لأن فيه التسوية التي في الاستفهام (٢)، ثم إن احتجاجه هو وابن عمرون بالاستفهام لرد هذا الوجه يَرِد أيضا على جعلهما ﴿ اَنْ ذَرْتَهُم ﴿ خبرا حكما سيأتي لأن الخبر المشتمل على الاستفهام واجب التقديم أيضا (٣). حمرون بالتهائ، و﴿ وَانْ ذَرْتَهُم ﴿ خبره:

هذا رأي المبرد، والزجاج، والفارسي، وصاحب (إعراب القرآن)، وابن عمرون(٤)، وغيرهم(٥).

ودُفع هذا الإعراب بأمرين أيضا:

أحدهما: أن ﴿ سَوَآءٌ ﴾ نكرة، وقد تقرر أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة لم يكن الخبر إلا النكرة؛ لأن الخبر يجب أن يكون مجهولا وما يخبر عنه معروفا، ولو عكست لم يجز؛ لأن الإخبار بما يُعرف عما لا يُعرف عكس العادة لعدم الفائدة، قاله المنتجب الهمذاني (٦).

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل ٣٠١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحجة للقراء السبعة ٢٦٤/١، وقد قرر ذلك قبله شيخه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر مغني اللبيب ١٦٢/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر إعراب القرآن للنحاس ١٨٤/١، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٧٧/١، الحجة للقراء السبعة ١٦٦/١، إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١٦٢/١، مغني اللبيب ١٦٢/١ وابن عمرون النحوي: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) كمكي والأنباري والعكبري، انظر مشكل إعراب القرآن٧٦/١، البيان في غريب إعراب القرآن٤٩/١، التبيان في إعراب القرآن٢١/١.

<sup>(</sup>٦) الفريد في إعراب القرآن الجحيد ٢١٠/١.

۲.

والآخر: أن جملة ﴿ وَأَنذَرَ تَهُم ﴿ لا يجوز أن تكون خبرا؛ لأنه لا رابط فيها يربطها بالمبتدأ ظاهرا أو مقدرا، وهذا ما اعترض به ابن الشجري.

وأجاب الفارسي عن هذا بأن الكلام محمول على المعنى، والتقدير: سواءً عليهم الإنذار وتركه، فه وَوَوَوَهُ مبتدأً في اللفظ وهو في المعنى خبر، يقول: "كما جاز أن يُحمل المبتدأ على المعنى فيُجعل خبره ما لا يكون إياه في المعنى ولا له فيه ذكر كذلك جاز في الخبر؛ لأن كل واحد منهما يحتاج أن يكون صاحبه في المعنى، فما جاز في أحدهما من خلاف ذلك جاز في الآخر، وذلك قولهم: تسمع بالمعيدي خيرٌ من أنْ تراه، ألا ترى أن (خيرٌ) خبر عن (تسمع)، وكما أخبر عنه كذلك عطف عليه في قولهم: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، والفعل لا يعطف عليه في قولهم: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، والفعل لا يعطف عليه الاسم الستُجيز فيه الإخبار عنه والعطف عليه "(١).

ومع استحسان السهيلي لكلام الفارسي هذا إلا أنه اعتال لعدم وجود الرابط في جملة الخبر بعلة أخرى انفرد بها في كلام طويل أقل ما يقال فيه أنه فلسفة فكرية وصنعة متكلفة، وملخصه أن (سواء) تفيد المساواة في عدم المبالاة كالفعل (لا أبالي)، والمبالاة فعل من أفعال القلب، وأفعال القلب تُلغى إذا وقعت بعده الجمل المستفهم عنها أو المؤكدة باللام، ولكن لا تلغى حتى يذكر فاعلها في اللفظ أو المعنى، فتكون حينئذ في موضع المفعول بالعلم، فإذا ثبت هذا فد شورة في اللفظ، وهيو فاعل في المعنى المتضمّن في مقصود الكلام، إذ أن (سواء) بمعنى (لا أبالي) التي فيها فاعل، فصارت الجملة الاستفهامية في معنى المفعول بفعل من أفعال القلب، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) الحجة للقراء السبعة ١٩/١ ٢٢٠، وانظر إعراب القرآن المنسوب للزحاج ١٧٢/١، البيان في غريب إعراب القرآن ٤٩/١) نتائج الفكر: ٤٢٩.

لا يلزم أن يكون فيها ضمير يعود على ما قبلها؛ إذ ليس قبلها في الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيها، وكيف يعود من المفعول ضمير يعود على عامله?(١).

وخروجا من هذا التدافع الحاصل في وجهي الإعراب السابقين فإن بعض النحاة أجازوا في ﴿سَوَآءُ ﴾ إعرابا آخر، فأجاز ابن كيسان أن يكون ﴿سَوَآءُ ﴾ خبر (إنَّ) التي في أول الآية، وجملة ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ تقوم مقام الفاعل (٢)، ويرى الرضي أن ﴿سَوَآءُ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الأمران سواء (٣).

ويعيل...

فتمسك كل فريق بالقياس أدى إلى تدافع الإعرابين، والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن الشجري هو الأولى؛ لأنه وإن كان مخالفا للقياس من جهة واحدة، فإن ما ذهب إليه الفارسي ومن وافقه مخالف للقياس من جهتين، هما الابتداء بالنكرة، وخلو جملة الخبر من الرابط، وتأويل مخالفة واحدة أولى من تأويل مخالفتين، أضف إلى ذلك أن جعل ﴿سَوَآءُ ﴾ خبرا مقدما يرفع توهم السامع أن المتكلم مستفهم حقيقة لو قُدِّم ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾، وذلك مأمون بتقديم الخبر، فكان ملتزمًا كما قال ابن مالك.

**\*** 

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر: ٢٩-٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب القرآن للنحاس١٨٤/١، وفي كون الجملة تقع فاعلة خلاف أيضا، انظر البحر المحيط١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الرضى على الكافية ٤٠٩/٤.

# وقع عَمَلة الحال فعلية فعلها ماض في قولة تعالى: ﴿ أَوْ جَآءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ (١)

### نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " ....وإن كان ماضيا لم يحسن وقوعه في موضع الحال إلا ومعه (قد)..... وكان أبو الحسن الأخفش يُجيز إيقاعه حالا و(قد) مقدَّرة فيه، واحتج بقوله تعالى: ﴿أَوِّ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾، قال: أراد قد حصرت، وهذا لا يُجيزه سيبويه، وحَمل الآية على غير هذا، فقال: ﴿حَصِرَتْ صفة لمحذوف تقديره: قومًا حصرت صدورهم، ف (قوما) نصب على الحال، و(حصرت) صفتهم، وحُذف الموصوف وأُبقيت صفته.

### ملخص الاعتراض:

تأويل المبرد لجملة ﴿ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴿ بَاهَا دعاء غير صحيح عند ابن الشجري؛ لعدم استقامته في المعنى بسبب ما جاء بعده من قوله: ﴿ أُو يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾، حيث إن ذلك يعني الدعاء للكافرين لا عليهم، وهو خلاف المأمور به.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٠، والمنافقون: ٤.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٢/٣ او١٣، وسبق لابن الشجري أن ذكر هذا الاعتراض أيضا في٢/٢ او١٤٧.

Wisches:

لا يوافق جمهور البصريين على وقوع الماضي موقع الحال إلا ومعه (قد) ظاهرة؛ لذا وقفوا من إعراب جملة ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ حالا موقفين:

الأول: تأويل إعرابها حالا على أحد ثلاثة أوجه وهي:

١- أن (قد) مقدَّرة قبل ﴿ حَصِرَتْ ﴾:

هذا رأي جمهور البصريين كابن السراج، والفارسي، وابن جني (١)، وإليه ذهب ابن الشجري، كما أنه رأي الفراء وابن الأنباري من الكوفيين (٢)، فشرط لصحة وقوع الماضي المثبت موقع الحال عندهم أن تكون معه (قد) ظاهرة أو مقدرة، واعتلُوا لذلك بأن (قد) تقرّب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه أو تكاد (٣).

ونسب ابن الشجري للأخفش أيضا أن ﴿حَصِرَتُ ﴿ حَالَ بإضمار (قد)(٤)، وكذا فعل الواسطي الضرير وابن هشام(٥)، وهذا خلاف المشهور عن الأخفش من إجازته إيقاع الماضي حالا بدون إضمار (قد)(٢)، وهو رأي الكوفيين غير الفراء(٧).

واشتراط تقدير (قد) قبل الماضي الواقع حالا لم يوافق عليه عدد من النحاة منهم ابن مالك الذي يرى أن ذلك دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن

<sup>(</sup>۱) أنظر الأصول ۲۱٦/۱، كتاب الشعر ٥٦/١ والإيضاح: ٢٨٧، سر صناعة الإعراب ٢٤١/٢، الأمالي ٢/٢٤١، وانظر معاني الحروف: ٩٨، المفصل: ٦٤، ، المقرب ١٥٣/١، ارتشاف الضرب ١٦١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن ٢٨١٦ و ٢٨٢، شرح القصائد السبع الطوال: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر سر صناعة الإعراب، ١٤١/٢، شرح المفصل، ٦٧/٢ الفريد في إعراب القرآن المجيد ١٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) ليسَ في معاني القرآن ذكر لهذا الرأي ولا الآتي بعده عند موضع هذه الآية ٢/١٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح اللمع: ٧٥، مغني اللبيب٢/٤٩٥، وكان ابن هشام قد ذكر قبل ذلك أن الأخفش يجيز إيقاع الماضي حالا بدون (قد) كالكوفيين، انظر مغني اللبيب١/٩٥/.

<sup>(</sup>٦) حساء ذالك في المقترضب١٢٣/٤، الأصول ١٠٥٤/١، تفسير المسائل المسكلة في أول المقترضب: ٣٩٦، الصحاح (حصر) ٢٣١/٢، الإنصاف في مسائل الخلاف٢٠٢/٢، ثم تتابع النحاة في نقل ذلك عن الأخفش.

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) انظر الصحاح (حصر)  $^{(V)}$ ، الإنصاف في مسائل الخلاف $^{(V)}$ ، التبيين عن مذاهب النحويين:  $^{(V)}$ ، شرح المفصل  $^{(V)}$ ، شرح الرضى على الكافية  $^{(V)}$ ، شرح ألفية ابن معط لابن القواس  $^{(V)}$ ، شرح الرضى على الكافية  $^{(V)}$ ،

وجود (قد) لا يزيد معنّى على الكلام الذي لم توجد فيه، ودلالتها على التقريب مستغنّى عنه بدلالة سياق الكلام على الحالية(١).

ويرى السيد الجرجابي والكافيجي أن ما قاله البصريون غلط بسبب اشتباه لفظ الحال عليهم؛ لأن الحال الذي تقربه (قد) حال الزمان، والحال المبين للهيئة حال الصفات، وهما متغايران في المعنى (٢).

٧ - أن جملة ﴿ حَصِرَتُ ﴾ صفة لموصوف محذوف هو الحال:

والتقدير: جاؤوكم قومًا حصرت، فحُذف (قوم) وأقيم الصفة مُقام الموصوف. واضطُرب في نسبة هذا القول، فنسبه ابن بابشاذ وابن الشجري وتاج الدين الإسفرائيي لسيبويه ( $^{(7)}$ )، ولم يفعل ذلك سيبويه كما قال ابن خروف ( $^{(2)}$ ). ونسبه الزمخشري للمسبرد، وعليه جعل أبو حيان قولين للمبرد في هذه الآية ( $^{(2)}$ ). وإنما قائل هذا هو الأخفش ( $^{(7)}$ )، ومن الغريب أن ابن الشجري نسبه إليه أو لا قبل أن ينسبه لسيبويه ( $^{(Y)}$ ).

وقول الأخفش هذا أجازه الفارسي، والجرجاني، والواسطي الضرير، وجامع العلوم الأصبهاني، وكأنهم رأوا أن إضمار الاسم أسهل من إضمار حرف المعنى  $(قد)^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح التسهيل ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الرشاد في شرح الإرشاد لابن السيد الجرجاني: ١٥١، شرح قواعد الإعراب للكافيجي: ١٣٥، وقد ردَّ الدماميني الغلط عن البصريين في تعليق الفرائد،٢٥٨/، وانظر الإتقان في علوم القرآن: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل لابن خروف ١/٥٨١ وشرح التسهيل٢/٣٧٣، اللباب في علم الإعراب: ١٠٣ وخزانة الأدب٣/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٣٨٥/١، وعلّق ابن مالك في شرح التسهيل٣٧٣/٢على ذلك بقوله: " صدق أبو الحسن -رحمه الله-وغفر لابن بابشاذ ". وليس للآية ذكر في الكتاب.

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف ٥٣٦/١، البحر الحيط٣٠/٣٣، الدر المصون٤/٧٦، وليس في المقتضب ما يدل على ذلك.

<sup>(</sup>٦) انظر الأصول ٢/٤٥١، المسائل المشكلة: ٢٤٥ و٣٩٧، وفي المسائل الشيرازيات ١٥٣/١ و١٥٤ ما يشير إلى ذلك.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> انظر الأمالي ١٤٦/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> انظر الإيضاح:٢٨٧ والمسائل الشيرازيات ١٥٣/١، المقتصد في شرح الإيضاح ١٩١٥، شرح اللمع للواسطي: ٧٥، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١٩١١، مغني اللبيب ١٩٥/٢.

وعلى الرغم من وصف الفارسي لهذا القول بالجيد وأن له نظائر كثيرة في التتريل والشعر (١)، إلا أنه عند ابن جني فيه بعض الضعف " لإقامتك الصفة مُقام الموصوف، وهذا مما الشعر وموضع الاضطرار أولى به من النثر وحال الاختيار "(٢)، ولم يوافق ابن الطرواة على هذا الرأي —ولا الذي قبله— لما في ذلك من ضروب الاحتمال، وكثرة الإضمار كما يقول (٣)، وهو عند ابن مالك فيه تكلف شيء لا حاجة إليه (٤).

٣ - أن ﴿ حَصِرَتْ ﴾ ماضِ لفظًا مضارع معنًى (٥):

والتقدير: جاؤوكم تحصر صدورهم؛ لأن الحصر كان موجودا وقت مجيئهم، فحقه أن يُعبَّر عنه بفعل الحال(٦).

الموقف الثاني: منع إعرابها حالا بجعلها جملة دعائية لا محل لها من الإعراب:

نسبه الجوهري لسيبويه( $^{(V)}$ )، ولعله وهم منه لأن القائل لهذا هو المبرد( $^{(A)}$ )، وتأويله للآية على جهة الدعاء بناه على أمرين:

الأول: " أن الحال لما أنت فيه، و(فَعَل) لما مضى، فلا يقع في معنى الحال "(٩).

<sup>(</sup>١) انظر المسائل المشكلة: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب٢/٢١، وتبعه في ذلك ابن سيده كما في اللسان (حصر) ١٩٣/٤، وجاء فيه: (بعض الصنعة)، بدلا من (بعض الضعف).

<sup>(</sup>٣) الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح التسهيل٣/٣٧٣، وفي اللباب في علم الإعراب:٣٠ اوخزانة الأدب٣/٥٥وجه آخر لرد هذا القول.

<sup>(</sup>٥) انظر القطع والإئتناف: ٢٦١، شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيده: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر اللباب في علل البناء والإعراب ٢٩٤/١، التبيين عن مذاهب النحويين: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) انظر الصحاح(حصر)٢/٣١، ولا وجود للآية في الكتاب.

<sup>(</sup>٨) انظر المقتضب١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٩) المقتضب٤/١٢٣.

والثاني: أن تشبيه الماضي الحال بقولك: إنْ ضربتَني ضربتُك - على معنى: إنْ تضربْني أضربْك - بعيد؛ لأن الحروف إذا دخلت على الأفعال تُحدِث معان تزيلها عن مواضعها، وبناء على هذا فليس في الماضي الحال حرف يُغيِّره عند المبرد كما ذكر الفارقي(١).

ولهذين الأمرين لجأ المبرد إلى هذا التأويل للآية، بل إنه ذهب إلى أبعد من هذا حين تجرَّأ وزعم أن القراءة الصحيحة إنما هي ﴿حَصِرَةً صُدُورُهُمْ ﴿).

وتأويل المبرد هذا غير ممتنع عند الفارقي، كما لا يمتنع عنده إضمار (قد) في الآية أيضا على الرأي الأول السابق، وهو ما يراه مكي بن أبي طالب، والتأويل على الدعاء عند ابن الطرواة هو الصواب وحده ولم يجز غيره، ووافق أبو البركات الأنباري والعكبري عليه حينما جعلاه من الأوجه الجائزة في الآية في محاولة منهم لرد احتجاج الكوفيين بالآية على جواز وقوع الماضي حالا بدون (قد) (٣).

وقد ردَّ فريق من النحاة تأويل المبرد للآية والذي ردَّه أولا الفارسي، وتبعه النحاة في ذلك كالجرجايي، وابن الشجري، والواسطي الضرير، وجامع العلوم الأصبهاني، والمنتجب الهمذاني، وابن هشام (٤)، وغيرهم.

وهذا الردُّ يتلخص في أنه ليس بسديد أن تكون ﴿ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴿ دَعَاءَ لأَن بَعَدِه ﴿ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُم ﴾ دعاء لأن بعده ﴿ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُم ﴾ ميث إن المعنى يصير: ضيَّق الله صدورهم عن قتال قومهم، وذلك لا يجوز؛ لأنه دعاء لهم من حيث إنه إذا حصل ذلك قويت شوكتهم واجتمعت

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب١٢٤/٤، تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب٤/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: ٣٩٩، مشكل إعراب القرآن ٢٠٥/١، الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح: ١٣٨، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٥٥/١، التبيين عن مذاهب النحويين: ٣٨٩ واللباب في علل البناء والإعر اب ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر المسائل الشيرازيات ١٥٤/١ والإيضاح: ٢٨٨ -ونبه على رد الفارسي ابن الشجري في الأمالي ١٤٧/٢ بقوله: "ودفع ذلك أبو علي وغيره" -، المقتصد في شرح الإيضاح ١٥١/٢، شرح اللمع للواسطي: ٧٥، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١٩٥/١، الفريد في إعراب القرآن المجيد ١٧٧٥/١، مغني اللبيب ١٩٥/٢.

كلمتهم، ففيه نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم؛ لأنه إنما ينبغي أن يكون الدعاء بأن يُحبَّب إليهم قتال قومهم نحو: جعل الله بأسهم بينهم، واللهم أوقع بين الكفار العداوة(١)، فلما عُطف على الأول ما لا يصحُّ أن يقعَ موقعَ الأول لم يصحَّ الذي تأوَّله المبرد كما قال ابن الشجري.

وحاول بعضهم الإجابة عن تأويل المبرد كابن عطية الذي يرى أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم، والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم (٢).

بقي أن أشير إلى أمرين: أحدهما: أن ما زعمه المبرد من أن القراءة الصحيحة هي: 
و
حَصِرَةً صُدُورُهُم الله قد ردَّه النحاس بأنه خالف أهل العلم في هذا؛ لأن هذه القراءة عنالفة للمصحف الذي نقلته الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط، وهي قراءة شاذة إنما رُويت عن الحسن البصري، ويعجب ابن الأثير من عدم تنبيه ابن السراج على هذا وهو يحكي ذلك عن المبرد (٣).

والآخر أن أبا حيان في (ارتشاف الضرب)<sup>(٤)</sup> نسب للمبرد أن الماضي لا يكون حالا إلا ومعه (قد) ظاهرة أو مقدرة، وما في (المقتضب) مخالف لذلك؛ لأنه منع كون الماضي حالا، ولم يذكر مع الماضي الحال حرفا يُغيِّره، وأوَّل هذه الآية على الدعاء، فلو كان من مذهبه إضمار (قد) لقال به في الآية.

وبعل...

فاعتراض ابن الشجري على تأويل المبرد صحيح؛ لعدم استقامة المعنى عليه إذا أُوقِعَ المعطوف موقع المعطوف عليه، وتوجيه المبرد هذا ما فعله إلا فرارا من وقوع الماضي حالا، فراعى بذلك ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولم يراع المعنى فحصل الفساد.

<sup>(</sup>١) انظر المقتصد في شرح الإيضاح١/٥١٦ و٩١٦، البحر المحيط٣٠/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوحيز ١٦٥/٤، وانظر تخريجات أحرى في الجامع لأحكام القرآن ٢٩٦/٥، البحر المحيط٣٠/٣٣، مغني اللبيب٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر القطع والإئتناف: ٢٦١، البديع ١٩٧/١، الأصول ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) ١٦١٠/٣، ولم أحد ذلك في مظانه في المقتضب وفي الكامل، ونُسب ذلك للمبرد أيضا في الجني الداني: ٢٥٦، المساعد٤٧/٢، البرهان في علوم القرآن٤/٢٠٣، همع الهوامع٤٩/٤.

۲.

النصب على الملاح في قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْوَمِنُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْوَمِنُونَ عُكَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (١) في الاعواض:

يقول ابن الشجري: " ذهب سيبويه إلى أن ﴿ اللّهِ مِينَ ﴾ منصوب على المدح، وهو أصحُ ما قيل فيه؛ لأن بعض معربي القرآن زَعم أن ﴿ اللّهِ عَيْمِينَ ﴾ مجرور بالعطف على الهاء والميم في ﴿ مِنْهُمْ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ لَّكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾، فالتقدير على هذا القول: منهم ومن المقيمين الصلاة. وزَعم آخر أنه معطوف على الكاف من ﴿ إِلَيْكَ ﴾، فالتقدير: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة. وقال آخر: هو معطوف على الكاف من ﴿ قَبْلِكَ ﴾، فالتقدير: وما أنزل من قبلك وقبل المقيمين الصلاة. وقال الكسائي: هو محفوض بالعطف على (ما) من قوله: ﴿ مِنَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾، فالمعنى على هذا القول: يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، وهذا قول بعيد من جهة المعنى، والأقوال الثلاثة فاسدة من جهة الإعراب، وذلك أن الاسم الظاهر لا يسُوغ عطفه على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار لأمرين:

أحدهما: ألهم لا يعطفون المجرور إلا بإعادة الجار، كقولك: مررت بزيد وبك، ولا تقول: بزيد وك، فوجب أن يُنزُ عطف الظاهر عليه مترلة عطفه على الظاهر، فيقال: بلك وبزيد، كما لا يُقال: بزيد وك، وهذا قول أبي عثمان المازين. والقول الآخر، وهو قول أبي علي: أن الضمير المجرور نحو الكاف في بك، وفي غلامك، والياء في بي، وفي غلامي، أشبه التنوين، من حيث صيغ على حرف واحد، كما أن التنوين كذلك، ومن حيث حذفوا ياء المتكلم في النداء فقالوا: يا غلام....كما ألزموا التنوين الحذف في قولهم: يا غلام، ومن حيث لم يجمعوا بين التنوين في اسم الفاعل وبين الضمير المتصل، فيُعَدُّوا اسمَ الفاعل إليه فيقولوا: مُكرمنك

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٢.

وضاربنْك.....ولكنهم ألزموه الإضافة فقالوا: مُكرمُك وضاربُك، كرهوا الجمع بينه وبين التنوين، كما كرهوا الجمع بين خطابين وبين تأنيثين وبين تعريفين....."(١).

ملخص الاعتراض:

Kircher .:

اختُلف في إعراب ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ على عدة أقسوال، وهذا الخلاف سببه هل المقيمون الصلاة هم الراسخون في العلم أو غيرهم؟، ففي ذلك رأيان(٢):

أولا: قال بعضهم: هُمْ هُمْ، والقائلون بهذا اختلفوا في سبب مخالفة الإعراب بينهما على قولين:

١- أن ﴿ٱلْقِيمِينَ﴾ منصوب على المدح:

وهو قول الخليل، ويونس، وسيبويه، وأبي عبيدة، والأخفس، والفراء، والمبرد (٣)، وهو الصحيح عند جُل النحويين (٤) ومنهم ابن الشجري.

وتفسير هذا النصب أن الكلام لما تطاول واعترض بين الراسخين في العلم والمقيمين الصلاة ما اعترض من الكلام فطال نصب المقيمين على المدح، والعرب إذا تطاولت بمدح أو ذم تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد، فيخالفون بين إعراب أوله وأوسطه أحيانا، ثم يرجعون بآخره إلى إعراب أولده، وربحا

<sup>(</sup>١) الأمالي٢/٢-١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري/١٨٠/ و ٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج١٣١/٢ والجامع لأحكام القرآن ١٦/٢، المحلى (وحوه النصب): ٣٤، الكتاب٢٣/٢، محاني القرآن للأخفش ٣٤٨/١، معاني القرآن للفراء١٠٦/١، الكامل٢٩٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزحاج١٣١/٢، إعراب القرآن للنحاس٤٠١، شرح المقدمة المحسبة٢٨/٢، الكشاف ١٥٠٤/، تسرح المقدمة المحسبة ٢١٨/٤، التبيان في الكشاف ١٥٧٧، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٣٣١/١، الإنصاف في مسائل الخلاف٢٦٨/٢، التبيان في إعراب القرآن المحيد ١٨١٨، البحر المحيط٤١٢/٣.

يُجرُون إعراب آخره على إعراب أوسطه(١)، والغسرض من هذا القطع إفسراد الممدوح بمدح مُجَدَّد غير تابع الأول الكلام(٢)، كما أنه مفيد لبيان فضل الصلاة(٢).

واعترض الكسائي على النصب بالمدح في الآية فقال: " لا يُنصب الممدوح إلا عند عام الكلام، ولم يُتمَّم الكلام في سورة النساء، ألا تسرى أنك حين قلت: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ فِي الله قوله: ﴿ وَالْقِيمِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُؤْتُونَ ﴾ كأنك منتظر خبره، وخبره في قوله: ﴿ أَوْلَنَبِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ "(٤)، ووافقه الطبري(٥)، واشترط مكي بن أبي طالب لصحة النصب على المدح أن يكون الخبر: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، فإن جُعل الخبر: ﴿ أُولَنَبِكَ سَنُؤْتِيهِمْ ﴾ لم يجز النصب على المدح؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد على المدح؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد على المدح؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد على المدح؛ النا المدح الله الكلام (١٠).

وأجاب الفراء عن هذا بأن الكلام أكثره على ما وصف الكسائي ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص وفي التام كالواحد، ثم ساق الشواهد على ذلك (٧).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري/٦٨١/٧، وهذا التفسير للنصب جاء عن يونس في المحلى (وجوه النصب): ٣٤، وانظر معاني القرآن للفراء١٠٥/١ و ١٠٦، مجاز القرآن ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ١٠٥/١، تأويل مشكل القرآن: ٥٤، البرهان في علوم القرآن ١٩٨/٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ١/٧٧١، الفريد في إعراب القرآن المجيّد١/٨١٨، البحر المحيط٤١١/٣، الدر المصون٤/٥٣.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ١٠٧/١، تفسير الطبري٢٨٣/٧.

<sup>(°)</sup> انظر تفسير الطبري٧/٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢١٣/١، ووافقه صاحب الفريد في إعراب القرآن المحيد ١٩/١.

<sup>(</sup>٧) معاني القران ٧/١١ او ١٠٨ وانظر ارتشاف الضرب٤ /١٩٢٨.

وحَكى ابن عطية عن قوم منع النصب على المدح من أجل حرف العطف، والقطع لا يكون في العطف إنما ذلك في النعوت(١)، ورد أبو حيان هذا بأن مَن منع ذلك فهو محجوج بثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف العطف(٢)، ومن ذلك قوله:

ويَأْوِي إلى نِسوة عُطَّلٍ وشُعْثًا مَرَاضِيعَ مثل السَّعَالي(٣)

٣- أن ﴿ٱلْقِيمِينَ﴾ خطأ من الكاتب:

روي ذلك عن عائشة و أبان بن عثمان بن عفان - الله وقد أجيب عن هذا بأن قراءة أبي بن كعب - الله وو آلمقيمين ، وكذا هو في مصحفه، فلو كان خطأً من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف خلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ (٥)، وما روي عن عائشة وأبان - والله على الله عنهما؛ لأهما عربيان فصيحان، قال الزمخشري: "ولا يُلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف، وربما التفت إليه مَن لم ينظر في (الكتاب) (١) ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغيي عليه أن السابقين الأولين الذين مَثلهم في التوراة ومَثلهم في الإخيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في الإنجيل كانوا أبعد همة في العَيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله تُلمة ليسدها مَن بعدهم، وخرقا يرفوه مَن يلحق بهم "(٧).

<sup>(</sup>١) انحرر الوجيز ٢٩١/٤، وانظر البحر المحيط٤١٢/٣، الدر المصون٤/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط٤١٢/٣)، وانظر الدر المصون٤/٤٥١.

<sup>(</sup>٣) لأمية بن أبي عائذ، انظر ديوان الهذليين١٨٤/٢والرواية فيه: (رعُوجٌ مراضيعٌ) ولا شاهد فيها، الكتاب٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ١٠٦/١، تأويل مشكل القرآن: ٢٥و٢٦، تفسير الطبري ٦٨٠/٧، المحرر الوجيز ٢٩٠/٤، الجامع لأحكام القرآن ١٦/٦، البحر المحيط ٤١١/٣، شرح شذور الذهب: ٥٦، الإتقان في علوم القرآن: ٤٣٩.

<sup>(°)</sup> انظر تفسير الطبري٧/٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) يقصد كتاب سيبويه كما قال أبو حيان في البحر المحيط٣/١١/.

<sup>(</sup>۷) الكشاف ١/٧٧١، وانظر في رد هذا القول أيضا تفسير الطبري/٦٨٤/، معاني القرآن وإعرابه للزحاج ١٣١/٢، الجامع لأحكام القرآن: ١٦/٦، شرح شذور الذهب: ٥٠و٥، الإتقان في علوم القرآن: ٤٤٠وما بعدها.

وقيل: إن معنى الخطأ هنا هـو في اختيـار الأولى مـن الأحـرف الـسبعة لجمـع الناس عليه، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز، والـدليل علـى ذلـك أن مـا لا يجوز مردود بإجماع من كل شيء، وإن طالت مدة وقوعه(١).

ثانيا: وقال آخرون: بــل ﴿ ٱلْقِيمِينَ ﴾ مــن صــفة غــير ﴿ ٱلرَّاسِخُونَ ﴾ في هــذا الموضع، واتفقوا في إعرابه على أنه معطوف مجــرور (٢)، واختلفــوا علـــى أي شـــيء عُطف؟ وفي ذلك أقوال هي:

١ - أنه معطوف على (ما) في ﴿ عِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾:

هذا قول الكسائي، والمعنى عنده: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنرل من قبلك، ويؤمنون بالمقيمين الصلاة، هم والمؤتون الزكاة، وهو عنده بمترلة قوله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

واعترض على هذا ابن الشجري؛ لأنه بعيد من جهة المعنى، وسبقه لهذا الأخفش الصغير، ومكي بن أبي طالب، وابن بابشاذ(ئ) الذي يقول: " يمنع من ذلك المعنى؛ لأنه لم يقصد هذا، ولا أن يخبر عن الراسخين بألهم يؤمنون بالمقيمين الصلاة، وإنما هذا وصف لهم في أنفسهم بأنه راسخون، وألهم يؤمنون بالكتب المترلة المتقدمة والمتأخرة، وألهم يقيمون الصلاة، وألهم يؤتون الزكاة، فكان أولى بأن يكون منتصبا على القطع، لا مجرورا بالعطف ".

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن: ٤٤٥، وذكر السيوطي في ص٤٤٤ آيات أخرى قيل فيها بالخطأ مثل الذي حاء في قول عائشة -رضي الله عنها-.

<sup>(</sup>۲) انظر نفسير الطبري/٦٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) التونة: ٦١، وانظر معاني القرآن للفراء ١٠٧/١، تأويل مشكل القرآن: ٥٣، تفسير الطبري ٦٨٢/٧، معاني القرآن وإعرابه للزحاج ٢١٢/١، إعراب القرآن للنحاس ٥٠٥/١، مشكل إعراب القرآن ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر إعراب القرآن للنحاس ٥٠٥/١ والجامع لأحكام القرآن ١٦/٦١، مشكل إعراب القرآن ٢١٢/١، شرح المقدمة المحسبة ١٩/٢٤.

ولقول الكسائي وجه لا يَبعد في المعنى إذا جُعل المراد بـــ(المقيمين) الملائكة أو الأنبياء، واختاره الطبري، وأجازه السيرافي، ومكي بن أبي طالب، وابن بابشاذ، وابن هشام (١).

٣- أنه معطوف على الضمير المجرور:

واختُلف في تحديد المعطوف عليه، فقيل: على الضمير المجرور في ﴿مِنْهُمُ ﴾، وقيل على الكاف في: ﴿إِلَيْكَ ﴾، وقيل على الكاف في: ﴿قَبْلِكَ ﴾ (٢).

وهذا القول أفسده ابن الشجري؛ لأنه لا يسُوغ عطف الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وسبقه إلى هذا المبرد، والزجاج، والنحاس، ومكي<sup>(٣)</sup>.

ولابن الشجري فضل بيان علة عدم الجواز وهي ضعف هذا العطف في القياس أمرين (٤):

الأول منهما ذكره المازي وهو: ألهم لا يعطفون المضمر المجرور على الظاهر المجرور إلا بإعادة الحار فيقولون: مررت بزيد وبك، ولا يقولون: بزيد وك، فوجب أن يُترَّل عطف الظاهر على المضمر مترلة عطفه على الظاهر فيقال: بك وبزيد، كما قيل: بزيد وبك، ولا يقال: بك وزيد، كما لا يقال: بزيد وك.

والثَّابي ذكره الفارسي(٥)وهو: أن الضمير المجرور أشبهَ التنوين من ثلاثة أوجه:

أ- الصِّياغة على حرف واحد. ب- الحذف في النداء، حيث حذفوا ياء المتكلم في النداء في: يا غلام، كما ألزموا التنوين الحذف في: يا غلام. ج- عدم الجمع بينهما في

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري ٦٨٣/٧، شرح الكتباب ٢/ل١٨٩، مشكل إعبراب القرآن ٢١٢/١، شرح المقدمة المحسبة ١٩٩٢، شرح المقدمة المحسبة ٤١٩/٢، شرح شذور الذهب: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ١٠٧/١، تأويل مشكل القرآن: ٥٣، تفسير الطبري ٦٨٣/٧ و ٦٨٤، إعراب القرآن للنحاس ١٠٥/١، مشكل إعراب القرآن ٢١٢/١، التبيان في إعراب القرآن ٤٠٨/١، الفريد في إعراب القرآن ١٨/١، المفرن ٤٠٨/١، المفرن ٤٠٨/١، المبحر المحيط ٢١٢/١، البحر المحيط ٢١٢/١، الدر المصون ٤/ ١٥٥ و ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل٩٣١/٢، معاني القرآن وإعرابه١٣١/٢، إعراب القرآن٥٠٥/١، مشكل إعراب القرآن٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) احتجَّ عما الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف٤٦٧/٢، دون أن ينسبهما لصاحبيهما كما فعل ابن الشجري.

<sup>(</sup>٥) انظر الحجة للقراء السبعة ١٢١/٣ وما بعدها، المسائل المشكلة: ٥٦١.

١.

10

اسم الفاعل فيقولون: مكرمنك، ولكنهم ألزموه الإضافة، فقالوا: مكرمك. ولهذا الشبه قبُح أن يُعطف الظاهر على الضمير المجرور كما لا يُعطف الظاهر على التنوين(١).

وذكر ابن الشجري أن هناك اعتراضا يُتوجَّه على قول أبي علي: " أشبه التنوين لأنه صيغ على حرف واحد "، وهو أن من الضمير ما صيغ على أكثر من حرف، كما في: بكما وبكم وبكنّ، وكرهوا مع ذلك الجمع بينه وبين التنوين، وأجاب ابن الشجري عن ذلك بألهم كرهوا الجمع بين التنوين وضمير الواحد، ثم هملوا الفرع الذي هو التثنية والجمع على الأصل الذي هو الواحد (٢).

وعَطف الظاهر على المضمر المجرور وصفه الطبري بالسمُتكرَّه عند العرب، وبالبعد من الفصاحة لما فيه من القبح؛ لأن العرب لا تكاد تعطف الظاهر على مكني في حال الحفض، وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها( $^{(7)}$ )، وبناء على ما سبق يكون هذا العطف قليلا في الاستعمال، ضعيفا في القياس( $^{(3)}$ ).

٣- أنه معطوف على ﴿قَبَلِك ﴾، ويكون المعنى: ومن قبل المقيمين، ثم حُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه (٥)، وهذا بعيد لأن ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إليه.

فاعتراض ابن الشجري صحيح؛ لأن المختار في الآية قول سيبويه لِمَا للعرب في النصب على الاختصاص من الافتنان والميل، ولسلامته من الطعن والرد، ويليه في ذلك القــول بالعطف على (ما) – وهو قول الكسائي – شريطة أن يكون المراد بــ(المقيمين) الملائكة أو الأنبياء، فإن أراده الكسائي فلا اعتراض عليه، وإن كان خلاف الأولى.

<sup>(</sup>١) هذا الوجه ضعّفه ابن مالك، انظر شرح التسهيل٣٧٥/٣، شرح العمدة٢٦٦/٢، شرح الكافية الشافية١٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري/٦٨٣ و١٨٤ و٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الحجة للقراء السبعة ١٢١/٣.

<sup>(°)</sup> انظر إعراب القرآن للنحاس١/٥٠٥، مشكل إعراب القرآن٢١٢/١، التبيان في إعراب القرآن٤٠٨/١، الفريد في إعراب القرآن ١٠٥/١، البحر المحيط٤١٢/٣، الدر المصون٤/٥٥١.

إعراب (خبراً) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾(١) نص الاعتراف:

يقول ابن الشجري: " وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَةً ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ ﴾ ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن التقدير: يكن خيرًا، وهذا قول الكسائي، ومن مذهب سيبويه أن (كان) لا يجوز إضمارها إلا مع (إنْ) فيما قدّمتُه من قولهم: ((الناس مجزيون بأعمالهم، إنْ خيرا فخير وإنْ شرا فشر)).

والثاني: أن ﴿ خَيْرًا ﴾ صفة مصدر محذوف، تقديره: انتهوا انتهاء خيرا لكم، وهذا قول الفراء، وهذا القول ليس فيه زيادة فائدة على ما دلَّ عليه ﴿ آنتَهُواْ ﴾؛ لأن انتهوا يدل على الانتهاء بلفظه، فيفيد ما يُفيده الانتهاء.

والثالث: قول سيبويه، وهو أن التقدير: ائتوا خيرا لكم، وفي هذا التقدير فائدة عظيمة؛ لأنه هاهم بقوله: ﴿آنتَهُوا عن التثليث، وأمرهم بقوله: ائتوا خيرا لكم بالدخول في التوحيد، فكأنه قال: انتهوا عن قولكم: آلهتنا ثلاثة، وأُتُوا خيرا لكم، فقولوا: إنما الله إله واحد، فقد أخرجهم بهذا التقدير عن أمر فظيع، وأدخلهم في أمر حسن جميل "(٢).

ملخص الاعتراض:

لم يرتض ابن الشجري قولي الكسائي والفراء في إعراب (خيرا)، لمحالفة قول الأول للقياس، ولعدم الفائدة في القول الثاني.

النيراسة

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) الأمالي۲/۹۹ و ۱۰۰۰.

للنحاة في إعراب (خيرا) في الآية الكريمة ﴿آنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ ونظيرها ﴿فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ (١) أقوال أربعة وهي:

۱ – (خیر۱) مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا:

وهو قول الخليل وسيبويه، جاء في (الكتاب) (٢): " ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ﴿ آنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُم ﴿ .... لأنك حين قلت: (ائته) فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتُدخله في آخر. وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى، كأنك قلت: انته وادخل فيما هو خير لك، فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: (انته) أنك تحمله على أمر آخر فلذلك انتصب. وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: (انته)، فصار بدلا من قوله: ائت خيرا لك، وادخل فيما هو خير لك ".

وهذا التقدير هو قول جميع البصريين كما قال الزجاج (٣)، وهو تقدير قوي، والعلة في ذلك كما يقول السيرافي: "أنك إذا أمرته بالانتهاء فإنما تأمره بترك شهيء، وتسارك الشيء آت بضدّه، فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطسل ويسأتي الخسير (٤)، وزاد الزركشي "ولأن النهي تكليف، وتكليف العدم محال؛ لأنه ليس مقدورًا، فثبت أن متعلّق التكليف أمر وجودي، ينافي المنهي عنه وهو الضد (٥)، وتقدير النصب بالفعل له فائدة عظيمة عند ابن الشجري؛ لما فيه من مطابقة تفسير الإعراب لتفسير المعنى، وفي كسلام النحاس والزمخشري ما يشبه كلام ابن الشجري (٢).

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۷۰.

<sup>(</sup>Y) //YAY-3AY.

<sup>(</sup>٣) معماني القرآن وإعرابه١٣٤/٢، وانظر معماني القرآن للأخفش ٤٥٧/١، الأصول٢/٢٥٣، شرح الكتماب للسيرافي٢/ل٧٢، المسائل البصريات٤/٢، شرح شواهد الإيضاح لابن بري: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الكتاب7/1 (۷۲)، وانظر شرح الرضي على الكافية 1/1.

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن٣/٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر القطع والإئتناف: ٢٧٨، الكشاف١/٨٠٠.

وقد جاء في (دقائق التصريف)(١) اعتسراض بعسض الكوفيين على أصحاب سيبويه في هذا التقدير، واحتجُّوا " بأنه إذا قيل: انتهوا وأتوا خيرًا لكم، كان في (خيرا لكم) إبمام لا يُعلم، إذ هو يَحتمل: وأتوا صيامًا خيرًا لكم، صدقةً خيرًا لكم، جهادًا خيرًا لكم، والإبمام يَدخل معه اللبس، ووقوع اللبس في الكلام يُفسد العلة أو يُضعفها ".

ورُدَّ على هذا " بأن سيبويه لَمّا قال: "فأنت تزجِّيه في أمر وتدخله في غيره" دلَّ على أنه في الذي يدخل معه خلاف الذي يُصمر عنه، فأوضح هذا أن تأويل ﴿آنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾: انتهوا عن عناد المرسلين وأتوا طاعة خيرًا لكم، فالإبحام قد أزاله عن خبر ما تضمنه (انتهوا)، ووُجِد محصورا عليه ومعقودا به "(٢).

٣- (خيرا) خبر (يكن) المحذوفة:

جاء التصريح بذلك عن الكسائي عند كثير من النحاة (٣)، وهو رأي أبي عبيدة، وأجاز ابن دُرُستويه حذف (كان) قياسا بعد فعل الأمر (٤).

والقول بإضمار (كان) ردَّه الفراء فقال: "وليس نصبه على إضمار (يكن)؛ لأن ذلك يأيي بقياس يبطل هذا، ألا ترى أنك تقول: اتق الله تكن محسنا، ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسنا، وأنت تضمر (تكن)، ولا يصلح أن تقول: انصراً أخانا، وأنت تريد: تكن أخانا "(°).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل٧٧، دقائق التصريف: ٥١٥، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٢/٣٦، شرح المفصل ٢/٨٠، الإيضاح في شرح المفصل ٢/٨٠، شرح التسهيل ٢/٩٥، شرح الرضي على الكافية ١/٠٤، شرح الفصل ٢/٧١، في الكافية ١/٠٤، ارتشاف الضرب ١٤٧٥/٣، مغني اللبيب ٢/٧٧، تعليق الفرائد ٤/٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر محاز القرآن ١٤٣/١، ارتشاف الضرب١٤٧٦/٣.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن ۲۹٦/۱، وانظر تفسير الطبري ۱۹۸/۷و ۲۹۹، وللفراء وتعلب احتجاجان آحران في ردِّ قـول الكسائي، انظر دقائق التصريف: ٥١٦

وهذا ردِّ صحيح كما قال السيرافي(١)، وبمثل هذا ردَّ ابن السموي أيضا، ووَجْهه أن هذا التقدير مخالف لقياس إضمار (كان) في مذهب سيبويه؛ لأفحا لا تُضمر إلا في مواضع معينة كما جاء في الأثر: ((الناس مجزيون بأعمالهم، إنْ خيرا فخير وإنْ شرا فشر))(٢). قال ابن هشام: " وليس حذف (كان) بدون (إنْ) و(لو) الشرطيتين سهلا "(٣)، كما أنه يلزم من إضمار (كان) في الآية إضمار الجواب ولا دليل عليه(٤).

ونصب (خيرا) بــ (يكن) لا يحسن أيضا من جهــة المعــنى عنــد ابــن بَــرِّي؛ لأن مَن ترك ما نُهي عنه فقد سقط عنه اللوم وعَلِم أن ترك المنهي عنه خــير مــن فعلــه، فلا فائدة في قوله: (خيرا)، ثم إن إظهار (يكـن) يــدل علــى زمــان، ولا دلالــة في الحال عليه(٥).

ولكن أبا البركات الأنباري قد بين أن هناك فرقا بسين تقدير (كان) في الآيسة و زرنا أخانا فقال: " وإنما جاز تقدير (يكن) هاهنا ولم يجز في قولهم: زرنا أخانا، على تقدير: تكن أخانا؛ لأن مَن أمرك بالزيارة لا يُوجب كون الأخوة، بخلاف الأمر بالإيمان والانتهاء عن الشر فإنهما يدلان على الخير لمن آمن وانتهى، فبان الفرق "(٦).

ويظهر أن للكسائي رأيا آخر في نصب (خيرا) فقد نقل الطبري عن بعض نحويي الكوفة قوله: " نَصَبَ (خيرا) على الخروج ثما قبله من الكلام؛ لأن ما قبله من الكلام قد

<sup>(1)</sup> شرح الكتاب ٢/ل٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذا الأثر في السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٢٠/١ ٣٤، وانظر هذا الوجه في المسائل العضديات: ١٥٠، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٢٦٤/١، التبيان في إعراب القرآن ٢/١١)، الدر المصون ٢٦٤/١، التصريح بمضمون التوضيح ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٢٨٣/٣، التبيان في إعراب القرآن ١٦١/١، الجامع لأحكام القرآن ٢٥/٦٠، الدر المصون ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٥) شرح شواهد الإيضاح: ١٦٦، وانظر البرهان في علوم القرآن٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) البيان في غريب إعراب القرآن ٢٧٩/١.

تمّ، وذلك قوله: ﴿فَعَامِنُواْ﴾، وقال: قد سمعت العرب تفعل ذلك في كل خبر كان تامًا ثمّ اتّصل به كلام بعد تمامه على نحو اتصال (خيرا) بما قبله، فتقول: لتقومنَّ خيرًا لك، ولو فعلت ذلك خيرًا لك، واتقِ الله خيرًا لك، قال: وأما إذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا بالرفع كقولك: إنْ تتق الله خيرٌ لك، و﴿وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿(١)"(٢). وجاء هذا النص مختصرا عند الزجاج ومنسوبا للكسائي، وعلق الزجاج عليه بأن الكسائي لم يقل من أيّ المنصوبات هو؟ ولم يشرحه بأكثر من هذا(٣)، وقد قال بالنصب أيضا على الاستغناء وتمام الكلام في الآية ابن شقير(٤).

#### ۱۳ (خيرا) نعت لمصدر محذوف:

هذا رأي الفراء كما ذكر ابن الشجري وعدد من النحاة (٥)، وجاء في (معاني القرآن) (٢): "(خيرا) منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة الأمر، وقد يُستدل على ذلك، ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر فتقول للرجل: اتق الله هو خيرٌ لك، أي: الاتقاء خير لك، فإذا سقطت (هو) اتصل بما قبله وهو معرفة فنُصب ".

وعلّق الزجاج على كلام الفراء بما علّق به على كلام الكسائي -كما سبق- وهو: أنه لم يقل من أيِّ المنصوبات هو؟ ولا شرحه بأكثر من هذا $(\vee)$ .

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري/٦٩٨/٠.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه١٣٤/٢، ونقل ذلك عن الكسائي أيضا أبو حيان في ارتشاف الضرب١٤٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) سقط ذلك من المحلى الذي أخرجه الدكتور فائز فارس، وجاء في (الحمل في النحو) ص ١٠٨ الذي نسبه الذكتور فحر الدين قباوة للخليل بن أحمد، وهما طبعتان لكتاب واحد صاحبه ابن شقير.

<sup>(°)</sup> انظر إعراب القرآن للنحاس ١٨/١ ٥ و ٥٠٩، شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل٧٢، دقائق التصريف: ٥١٦، مشكل إعراب القرآن (٢١٤/١) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٣٣٣١ و٣٣٣ شرح المفصل ٢٨/٢، شرح الجمل لابن عصفور ٢/٠٢، شرح التسهيل ١٥٩/١، شرح ألفية ابن معط لابن القواس ٤٩٨/١، ارتشاف الضرب ١٤٧٥/٣، مغنى اللهيب ٢٧/٢)، الدر المصون ١٦٤/٤، المساعد (٤٤١/١).

<sup>(</sup>٦) ٢٩٥/١، وانظر تفسير الطبري ٦٩٨/٧، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٣٤/٢، ارتشاف الضرب ١٤٧٥/٣.

<sup>(</sup>V) معاني القرآن وإعرابه ١٣٤/٢.

وعلى كل فقد رَدَّ النحاة إعراب (خيرا) نعتا لمصدر محذوف بأوجه أربعة:

الأول: أنَّ هذا التقدير لا يفيد المعنى؛ لأن لفط (انتهوا) دالٌّ على (الانتهاء)، فتقديره ليس فيه زيادة فائدة، ذكر هذا الوجه ابن الشجري، وسبقه إليه الأخفش الصغير إذ يقول: "هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم "(١).

والثاني: "أن هذا التقدير مردود بقولهم: حسبك خيرًا لك، فإن تقدير مصدر هاهنا لا يُحسن، وبقولهم: وراءك أوسع لك فإن أوسع صفة لمكان لا لمصدر "(٢).

والثالث: رَدَّ ابن عصفور رأي الفراء بقوله: " وهذا وجه ضعيف؛ وذلك أن (خيرا) هذا لا يخلو أن تريد به الصفة التي تصحبها، أو الخير الذي هو ضد الشر، فإذا أردت الصفة ضعف لفظا ومعنى، أما اللفظ فإنه لا يجئ ذلك إلا بحذف (من) وحذفها قليل، نحو ما جاء من قولهم: الله أكبر. وأما من طريق المعنى فلأنه لا يلزم التقدير: انتهاء خيرا لكم من تركه، أي: يكون في أن تركوا الانتهاء خير؛ لأن (أَفْعَل) يقتضي التشريك وليس كذلك، ألا ترى أن النهي هنا إنما هو عن الكفر لأنه ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ تَلَنَثُهُ ﴾، فالكفر لا خير فيه.

وإن كان أراد بالخير ضد الشركان اسما من الأسماء فيقبح الوصف به (٣)، بل لا يجوز ذلك بقياس أصلا، فإن ورد به السماع نحو: مررت برجل حجر الرأس، يُحفظ ولا يُتعدّى، فلذلك جعله سيبويه على إضمار فعل "(٤).

<sup>(</sup>١) انظر إعراب القرآن للنحاس ٩/١، ٥، الجامع لأحكام القرآن٦/٥٦، وقد أشار إلى هذا الدكتور الطناحي -رحمه الله- في الأمالي٩٩/٢ حاشية ٤

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل ١٥٩/٢، وانظر شرح الكتاب للسيرافي ٢/١٢، شرح الرضي على الكافية ١٠٤٠، المساعد ١/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) إن الانتهاء عن الشيء المنهي عنه لا يتنوع إلى خير وشر، انظر شرح شواهد الإيضاح لابن بري: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل لابن عصفور٢٠/٢، وانظر الدر المصون١٦٤/٤.

والرابع: رَدَّ الزركشي رأي الفراء والكسائي معًا بقوله: "ورُدَّ مذهبه ومندهب الكسائي بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ۚ آنِتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾، لو حُمل على ما قسالا لا يكون خيرا؛ لأن مَن انتهى عن التثليث وكان مُعَطِّلا لا يكون خيرا له، وقول سيبويه: "وائت خيرا " يكون أمرًا بالتوحيد الذي هو خير، فَلِلَّه دَرُّ الخليل وسيبويه، ما أطْلَعَهُمَا على المعانى! "(۱).

\$- (خيرا) منصوب على الحال:

حكاه عن بعض الكوفيين مكي واستبعده، وذكره العكبري ولم ينسبه، وقال السمين الحلبي: " والظاهر فساده "(٢).

روعان...

فاعتراض ابن الشجري صحيح، وقول الخليل وسيبويه في الآية هو الصواب؛ لمطابقة توجيه الإعراب لتفسير المعنى، ولسلامته من مخالفة القياس وضعف الفائدة كما في قــولي الكسائي والفراء.

**\*** 

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن٣/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢١٤/١، التبيان في إعراب القرآن ٢١١/١، الدر المصون ١٦٥/٤.

# إعراب المصدر المؤول في قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تَعَالُواْ إِنّهِ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا اللّهِ عَلَيْكُمْ ۖ أَلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نص الاعتراف:

يقول ابن الشجري: "...فأما قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيَّا ﴾ فيحتمل العامل فيه وجوها:

أحدها في قول بعض معربي القرآن: أن يكون في موضع نصب بدلا من (ما).

والثاني أجازه هذا المعرب: أن يكون في موضع رفع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: هو ألاً تشركوا به شيئا.

ولا يصح عندي هذان التقديران إلا أن يُحكم بزيادة (لا)؛ لأن الذي حرَّمه الله عليهم هو أن يشركوا به، فإن حكمت بأن (لا) للنفي صار المحرَّم ترْك الإشراك، فإذا قدَّرت بها الطرح كما لَحِقت مَزيدة في نحو: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ ﴿(٢) وَ هَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ ﴿(٣)، استقام القولان "(٤).

ملخص الاعتراض:

يرى ابن الشجري أن إعراب المصدر المؤول في الآية بدلا أو خبرا لا يصح إلا بشرط زيادة (لا) تلافيا لفساد المعنى، فكان ينبغي على مَن أعربه بذلك أن يقول بزيادة (لا). الدراسة:

(أنْ) في الآية يجوز فيها وجهان:

١ – ناصبة للفعل مصدرية:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأنعام: ١٥١.

<sup>(</sup>۲) المعارج: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> الأمالي ٧٦/١و٧٣.

والمصدر المؤول في الآية يجوز أن يكون في محل رفع ونصب وجر، فالرفع من ثلاثة أوجه، والنصب من ستة أوجه، والجر من وجه واحد، فيكون مجموع ذلك عشرة أوجه(١).

فمن وجوه نصب المصدر المؤول أن يكون بدلا من (ما) في قوله: ﴿ أَتَّلُ مَا ﴾، أجاز هذا الوجه الطبري وقدَّره بـ: أتل ألاَّ تشركوا به شيئا، والنحاس وقدَّره بـ: أتل عليكم تحريم الإشراك، ومكي بن أبي طالب ولم يذكر له تقديرا(٢)، ولعل ابن الشجري يعنيه بقوله: بعض معربي القرآن، حيث إنه هو الذي ذكر هذا الوجه والآبي بالنص والترتيب الذي أورده ابن الشجري.

ومن وجوه رفع المصدر الموؤل أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أجازه الطبري وقدَّره بسد: هو ألاَّ تشركوا به شيئا، وكذا فعل النحاس ومكي بن أبي طالب<sup>(٣)</sup>.

ولم يشترط أحد من المعربين السابقين زيادة (لا) في الوجهين، فالطبري يرى أن (لا) في الوجهين يجوز أن تكون الناهية أو النافية، ولم يتحدث النحاس ومكي عن معنى (لا) في الوجهين بشيء.

ولا يستقيم الوجهان السابقان في إعراب المصدر المؤول عند ابن الشجري إلا بالحكم على (لا) بالزيادة كما زيدت في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴿ أَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِم هو أن يشركوا به، فإنْ حُكِم بأن (لا) للنفي صار السمحرّم ترُك الإشراك.

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذه الأوجه في الدر المصون٥/٥١٥- ٢١٨، مغني اللبيب١/٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ٢٥٧/٩، إعراب القرآن ٢٠٦/٢، مشكل إعراب القرآن ٢٧٧/١، ونبه الدكتور الطناحي على أن المراد بالمعرب هنا مكي بن أبي طالب، انظر الأمالي ٧٢/١حاشية ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٢٥٦/٩، إعراب القرآن١٠٦/٢، مشكل إعراب القرآن١٧٧٧١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> المعارج: ٤٠.

ووافق ابنَ الشجري في اشتراط زيادة (لا) في وجهي الإعراب السابقين عدد مسن المعربين كجامع العلوم الأصبهاني، وأبي البركات الأنباري، والعكبري، والمنتجب الهمذاني، والسمين الحلبي الذي تعقّب مكيا لأنه لم ينبّه على زيادة (لا) في وجه النصب، ولا بد منه كما قال(١).

ولم يجز الشريف المرتضى الحكم بزيادة (لا) في هذا الموضع، وعلل ذلك بوجهين: الأول: أن من أهل العربية مَن أنكر زيادها في مثل هذا الموضع وضعَّفه، وهمل قول تعالى: ﴿مَا مَنعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرتُكَ ﴿(٢) على أنه خارج على المعنى، والمراد به: ما دعاك إلى ألا تسجد؟ ومَن أمرك بألا تسجد؟ لأن مَن مَنع من شيء فقد دُعي إلى ألا يفعل.

والثاني: يلزم من هل (لا) على الزيادة في ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ﴾ تقدير فعل آخر فيما اتصل به هذا الكلام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾؛ لأن ذلك لا يجوز أن يكون معطوفا على المُحرَّم، فلا بد من إضمار: ووصينا بالوالدين إحسانا، وإذا احتيج إلى هذا الإضمار ولم يغنِ عنه القول بزيادة (لا) فالأولى أن يُكتفى بهذا الإضمار في صدر الكلام على حاله من غير إلغاء شيء منه، فكأنه تعالى وصَّى ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويشهد لذلك ويقوِّيه آخر الآية (٣).

وضعّف أبو حيان زيادة (لا) أيضا فقال: " وهذا ضعيف لانحصار عمــوم المُحــرَّم في الإشراك، إذ ما بعده من الأمر ليس داخلا في المُحرَّم، ولا ما بعد الأمر مما فيه (لا) يمكن ادِّعاء زيادة (لا) فيه لظهور أنَّ (لا) فيه للنهي "(٤).

<sup>(</sup>١) انظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٢٤١/١)، البيان في غريب إعراب القرآن ٣٤٩/١)، التبيان في إعراب القرآن ٢١٧٥١، الفريد في إعراب القرآن ٢٤٨/١)، الدر المصون٥/٥٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر أمالي المرتضى ٢/٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط٤/١٥١، وانظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي١٣٧/٤ و١٣٨.

10:

ويمكن أن يجاب عن عطف ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ على الحُرَّم بأن التحريم راجع إلى الضد وهو الإساءة إلى الوالدين (١)، أو بأن العطف على قوله: ﴿ تَعَالَوْا أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾، أَمَرَهم أولا بأمْرٍ يترتب عليه ذِكْر مَناه، ثم أَمَرَهم ثانيا بأوامر، فلا يكون معطوفا على ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ﴾ (٢).

ووافق ابنُ هشام ابنَ الشجري في اشتراط زيادة (لا) في الموضع الثاني، وهو أن يكون المصدر المؤول في موضع رفع، وأما في الموضع الأول وهو أن يكون المصدر المؤول في موضع نصب بدلا من (ما) فالصواب عند ابن هشام أن (لا) نافية لا زائدة، ولم يعلّل لذلك (٣).

واعترض الدماميني على ابن هشام في هذا؛ لأنه إذا جُعل بدلا وجُعلت (لا) نافية كان المعنى: أتل الذي حرَّمه الله وهو عدم الإشراك، وهو فاسد؛ إذ الممرَّم الإشراك لا عدمه، وحينئذ فالصواب كلام ابن الشجري(٤).

ولعل ما ذهب إليه ابن هشام مبني على أن البدل على نية تكرار العامل، فالتقدير: أتل ألا تشركوا به شيئا، فهو عنده بدل اشتمال؛ لأن عدم الإشراك يتضمن الحرام بالضدّ، ومن هنا يصح جعل (لا) نافية، وأما على كلام ابن الشجري فبدل بعض، فيكون جعل (لا) زائدة صوابا خلافا لابن هشام(°).

وبناء على ما سبق يبدو أنَّ (لا) نافية أيضا عند الطبري والنحاس نظرا إلى التقدير الذي قدَّراه.

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٧٦/٢، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط٤/٠٥١ و ٢٥١، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي١٣٨/٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر مغني اللبيب ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية الدسوقي على المغني١/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية الدسوقي على المغني ٥٥٧/١، حاشية الأمير على المغني ٢٠١/١.

ويرى السمين الحلبي أن التقدير في وجه الرفع هو الذي يحكم بزيادة (لا)، فالتقدير بـ: المتلو ألاً بشركوا، يحوج إلى زيادة (لا) لئلا يفسُد المعنى، والتقدير بـ: المتلو ألاً تشركوا، لا يحوج إلى زيادة (لا)، وهو أحسن(١).

وعلى هذا فإذا كان الضمير المبتدأ الذي قدّره الطبري والنحاس ومكـــي راجـــع إلى السيمُحرَّم وجب كونى (لا) زائدة، وإذا كان راجعا إلى المتلو لم يجب كونها زائدة.

٣- (أَنْ) مُفَسِّرة بمعنى أي:

حيث اجتمع في (أنْ) شرطا التفسيرية وهما: أن يتقدمها معنى قول، وأن يكون بعدها جملة، وعلى هذا تكون (لا) ناهية، ولم يجز الزمخشري في الآية إلا هذا، وأجهازه أيسضا الشريف المرتضى وابن الشجري وغيرهما(٢)، ويظهر أن هذا الوجه هو الأولى تخلصا من الإشكال السابق في الآية.

وينعل...

فحُكُم ابن الشجري بزيادة (لا) في الآية مبني على أن تقدير العامل يرجع إلى التحريم في كلا وجهي النصب والرفع؛ لأن ظاهر الكلام في الآية يدل على تحريم نفي السشرك، وهذا محال وخلاف المعنى المراد، فما ذهب إليه ابن الشجري صواب بلا جدال، إلا أن الحُكُم بالزيادة لا يُحتاج إليه إن كان تقدير العامل يرجع إلى التلاوة في كلا وجهبي النصب والرفع، والله أعلم بكتابه.

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٢١٧/٥، وانظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٧٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف٧٦/٢، أمالي المرتبضي٢/٥٥٥، أمالي ابن الشجري٧٣/١، وانظر إعراب القرآن المنسوب للزحاج٣٥٥/٣، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات٤٤١/١، البيان في غريب إعراب القرآن٩٤١، التبيان في إعراب القرآن الجميد٤٤١/١، البحر المحيط٤/٠٥٠.

١.

10

وْجِيه رفع رعيناك) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ (١) نص الاعمواض:

يقول ابن الشجري: " وقوله: ﴿ وَلَا تَعَدُّهُ عَيْنَاكَ عَهُمْ ﴾ أي: لا تتجاوزهم عيناك، من قولهم: لا تَعْدُ هذا الأمر، ولا تَعَدُّهُ، أي: لا تتجاوزه، ولكنه أوصل إلى المفعول بـ (عن) هلا على المعنى؛ لأنك إذا جاوزت الشيء وتعدَّيته فقد انصرفت عنه، فحُمل ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنَهُم ﴾ على: لا تنصرف عيناك عنهم، وهذا اللفظ فسَّره الفراء، ولهذا نظائر في القرآن، وفي شعر العرب.... ومَن زعم أنه كان حق الكلام: (لا تَعْدُ عينيك عنهم) لأن (تعْدُو) متعدِّ بنفسه، فليس قوله بشيء؛ لأن عَدَوْتُ وجاوزتُ بمعنَّى، وأنت لا تقول: جاوز فلان عينيه عن فلان، ولو جاءت التلاوة بنصب العينين لكان اللفظ بنصبهما من رفع العينين يَنُول إلى معنى النصب فيهما، إذ كان ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَهُمْ ﴾ بمترلة: لا تصرف عيناك عنهم، وإذا كان ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَهُمْ ﴾ بمترلة: وضوحا في أن معنى النصب فيهما، إذ كان ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَهُمْ ﴾ بمترلة: عنهم، ومعنى الرفع كمعنى النصب، وأن الفعل في كلا الوجهين محمول على معنى: الصَّرُف، قولُ الزجاج: إن معنى ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَهُمْ ﴾: لا تصرف عيناك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة....." (٢).

ملخص الاعواض:

اعترض ابن الشجري على قـول مَـن زعـم أن حـق الآيـة أن تـأي بنـصب (عيناك)؛ لأنه يؤدي إلى استعمال لا يـصح، ولأن معـنى النـصب كمعـنى الرفـع، حيث إن الفعل في كلا الوجهين محمول على معنى: الصَّرْف.

الاردامية:

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٨.

<sup>(</sup>۲) الأمالي ۱/۲۲۲-۲۲۲.

جاءت قراءة الجمهور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ بإسهاد الفعل إلى العينين(١)، والفعل (تعدو) مما ينصب مفعولا فاختُلف في توجيه ذلك على أقوال هي:

1 – أن (تعدو) في الآية قد تصمَّن معنى فعل لازم يتعدى بالحرف فحُمل عليه، وهذا الفعل الذي تصمَّنه (تعدو) هو: (تنصرف) عند الفراء، وابن الشجري، والزركشي(٢)، وهو عند الزمخشري متضمِّن معنى: (نَبَا وعَلا) في قولك: نَبَتْ عنه عينه، وعَلَتْ عنه عينه: إذا اقتحمته ولم تَعْلَق به (٣).

واحتجَّ ابن الشجري لهذا التضمين بوجود نظائر له في القرآن وشعر العرب، وساق الأمثلة على ذلك<sup>(٤)</sup>.

ولكن أبا حيان لم يرتضِ أن يكون الفعل في الآية: ﴿وَلَا تَعْدُ﴾ قد ضُمِّن معنى فعل آخر، واحتج لذلك بأن التضمين لا ينقاس عند البصريين، وإنحا يُلذهب

<sup>(</sup>١) انظر التبيان في إعراب القرآن ١٤٥/٢، الفريد في إعراب القرآن المحيد٣٣٠/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن٧/٠٤١، البرهان في علوم القرآن٧/٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) الكشاف،٦٨٩/٢، وانظر الفريد في إعراب القرآن المجيد٣٠٠/٣، وابن هشام جعله متضمنا معنى (نبا) فقط، انظر مغني اللبيب٥٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الأمالي ٢٢٣/١ و٢٢٤، وانظر الخصائص ٢/٥١/١، مغني اللبيب٧٩١/٢.

<sup>(°)</sup> النساء: ٢.

<sup>(</sup>٦) الكشاف٢/٠٩٠، وانظر البحر المحيط٢/١١٤، الدر المصون٧/٤٧٣، مغني اللبيب٢/٩٠٦ و ٧٩١، الأشباه والنظائر ٢/١١١.

إليه عند الضرورة، أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه يكون أولى(١).

وقيل في الجواب عن ذلك أن التصمين لسيوعه صار كالقياس حتى كشر للعلماء التصرف والقول به فيما لا سماع فيه، ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا كان مشهورا يكون كالثابت بالقياس في جواز القياس عليه (٢).

٢- أن (تعدو) متعد بنفسه ومفعوله محذوف؛ ليبقى الفعل على أصله في التعدية،
 والتقدير في الآية: لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا، وهذا قول أبي حيان (٣).

٣- أن (تعدو) من الأفعال التي تتعدى بنفسها وبالجار، تقول: عَدَاه، وعَدَا عنه، وعلى هذا فهو في الآية قد جاء متعديا بالحرف، وهذا قول المنتجب الهمذاني(٤).

٤- أن (تعدو) من الأفعال المتعدية بنفسها وعلى هذا كان حق الآية أن تكون: ولا تَعْدُ عينيك عنهم، وهذا زعم زاعم نقله ابن الشجري ولم يُسمِّه لنا(°)، وقد ذكر العكبري أنه يُقرأ: (عينيك) قال: " ويكون (تَعْدُو) لازما ومتعديا "(١).

وقد وصف ابن الشجري هذا الزعم بأنه ليس بشيء، ووَصَم زاعمه بالجهل، وعلل لذلك بما يلي:

أ- أن نصب (عينيك) يؤدي إلى استعمال لا يصح، وذلك لأن عَدَوتُ وجَاوَزتُ عَنَى، ولا يقال: جاوز فلان عينيه عن فلان.

**- ۲۲۸ -**

<sup>(</sup>١) البحر المحيط٢/١١، وانظر الدر المصون٧٧/٧١، مغني اللبيب٢/٠٤٨، الأشباه والنظائر ١٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكُلِّيَّات للكفوي: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١١٤/٦، وانظر الدر المصون٧٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) الفريد في إعراب القرآن الجحيد٣٠٠/٣٣.

<sup>(</sup>٥) حاولت قدر استطاعتي معرفته و لم أفلح.

<sup>(</sup>٦) إعراب القراءات الشواد١٢/٢.

ب- لو جاءت التلاوة بنصب (عينيك) فإن الفعل (ولا تَعْدُ) لم ينصب العينين بنفسه، وإنما نَصَبهما لأنه تضمن معنى فعل آخر حُمل عليه وهو: لا تصرف عينيك عنهم.

ج- ما جاءت عليه التلاوة من رفع العينين هو في حقيقة أمره يئول إلى معنى النصب فيهما؛ لأن معنى: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنَهُم ﴾ هو: لا تنصرف عيناك عنهم، ومعنى ذلك: لا تصرف يا محمد عينيك عنهم، فالفعل وإن كان مسند للعينين إلا أنه في الحقيقة موجه للنبي عَلَى، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أُمُوالُهُم ﴿(١)، فأسند الإعجاب إلى الأموال، والمعنى: لا تَعْجَب يا محمد بأموالهم.

وأيـــــد ابن الشجري ما ذكره من أن معنى الرفع كمعنى النصب، وأن الفعل في كلا الوجهين محمول على معنى الصَّرْف بما قاله الزجاج في تأويله للآية، حيث قدّر معناها إلى معنى الصَّرْف مباشرة، مستعينًا على ذلك بسبب نزول هذه الآية(٢).

بقي أن أشير إلى أن الزركشي حكى هذا الزعم مع الرد عليه عن ابن الشجري، وحكى القرطبي معظمه دون عزو<sup>(٣)</sup>.

وبعل...

فقد ثبت بما ذكره ابن الشجري أنْ لا حاجة لما ادَّعاه هذا الزاعم مادام أن المعنى في الحالتين واحد، والفعل في كليهما متضمن معنى فعل آخر، وهو فن من فنون العرب في كلامها جاءت به الآيات والأشعار.

**\$** 

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن وإعرابه٣/٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان في علوم القرآن٣٤٠/٣، الجامع لأحكام القرآن ١٠/١، ٣٤، وقد نبه على ذلك الدكتور الطناحي- رحمه الله- انظر الأمالي ٢٢٥/١ حاشية ٣.

## وَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلَلُ مِن نَّفْعِهِ عَلَى الْمَوْلَلُ الْمَوْلَلُ الْمَوْلُلُ الْمُولِي الْمَوْلُلُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الل

نص الاعواض:

يقول ابن الشجري: " واختلف المفسرون في هذه اللام، فذهب قوم من البصريين والكوفيين إلى أن معناها التأخير، فالتقدير: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وجاز تقديمها وإيلاؤها المفعول لأنها لام التوكيد واليمين، فحقها أن تقع في أول الكلام، فقد مت لتُعطى حقها، وإن كان الأصل أن يليها المبتدأ..... وقد اعترض على هذا القول بأن اللام في صلة (مَن) فتقديمها على الموصول غير جائز.... وقال أبو العباس محمد بن يزيد: في موضح الحال، والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد في حال دعائه إياه، وقوله: في مستأنف مرفوع بالابتداء، وقوله: في ضَرَّرُهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ مَن صلته، وقوله: في مستأنف مرفوع بالابتداء، وقوله:

وهذا الذي قاله يستقيم لو كان في موضع (يدعو): يُدْعَى، فيكون تقديره: ذلك هو الضلال البعيد مَدْعُوَّا، فيكون حالا من الضلال، فمجيئه بصيغة فِعْل الفاعل، وليس فيه ضمير عائد على المَدعُوِّ، يبعده من الصواب.

وقال الأخفش: ﴿يَدْعُواْ﴾ في معنى: يقول، و﴿مَن ﴾ في موضع رفع بالابتداء، و﴿ضَرُّهُۥ َ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَى صلته، وخبره محذوف، أي: يقول لَمَن ضره أقرب من نفعه هو مولاي، بهذا اللفظ ذكره الزجاج في (معاني القرآن)، فكأنه إنما قدّر الخبر (مولاي) لقوله: ﴿لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَى ﴾، وغيرُ الزجاج قال: التقدير: يقول لَمَن ضره أقرب من نفعه إلهه....وهذا القول في تقدير الزجاج فاسد المعنى، وإنما يصح لو كانت اللام لام الجر، فقيل: يقول لمَن ضره أقرب من نفعه: هو مولاي، وفي التقدير الآخر يصح لو كان تقدير (يدعو): يزعم، وهذا غير معروف، وذلك أن الزعم يتعدى إلى

<sup>(</sup>١) الحج: ١٣.

مفعولين، ويجوز تعليقه عنهما باللام المفتوحة....والمعنى في تقدير الزجاج بعيد من الصواب؛ لأن المعنى في تقديره: يقول عابد الوثن: مَن ضره أقرب من نفعه هو مولاي، لا فرق في المعنى بين إدخال اللام وإسقاطها، وكيف يُقِر عابد الوثن أن ضرَّ الوثن أقرب اليه من نفعه، وهو يعبده ويزعم أنه مولاه؟ ولم يكن عبّاد الأوثان يزعمون أن عبادها تضرهم، بل كانوا يقولون: إلها تقرهم إلى الله، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَّخَذُواْ مِن دُونِهِمَ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونَآ إِلَى ٱللهِ ﴾(١).

واختار الزجاج وجها رابعا، وزعم أنه أسدُّ من كل ما قيل فيها وأبين، وأنه مما أغفله المفسرون، وهو أنه جعل ذَ لِكَ من قوله: ﴿ ذَ لِكَ هُو اَلضَّلَا اللَّبَعِيدُ ﴾ (٢)، اسما نقصا بمعنى: الذي، وصلته قوله: ﴿ هُو اَلضَّلَا اللَّبَعِيدُ ﴾ وموضعه نصب بـ (يدعو)، غمل فيه (يدعو) مؤخرا، فالتقدير: يدعو الوثن الذي هو الضلال البعيد، وقوله: ﴿ لَمَن ضَمُّرُهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ ﴾ مستأنف مبتدأ، وخبره: ﴿ لَبِئْسَ اللَّمَوْلَى ﴾ .....وإجازة استعمال أسماء الإشارة على الإطلاق بمعنى الأسماء النواقص المستعملة بالألف واللام مذهب للكوفيين، ووافقهم سيبويه في اسم واحد من أسماء الإشارة، وهو (ذا) إذا انضم ألى (ما) .....وإذا عرفت هذا فالاختيار عندي في قوله تعالى: ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ ﴾ هو القول الأول، والله الموفق للصواب "(٣).

ملخص الاعواف:

ردَّ ابن الشجري توجيه المبرد والأخفش والزجاج في الآية بحجة عدم استقامته نحويا، وبفساد المعنى وبُعده عن الصواب.

الدراسة:

<sup>(</sup>۱) الزمر: ٣.

<sup>(</sup>۲) الحج: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٢/١٩٣١–٥٤٥.

وقع النزاع بين النحاة في هذه الآية واختلفت آراؤهم (١)، "وسبب ذلك أن اللام تعلِّق الفعل الذي قبلها عن العمل إذا كان من أفعال القلوب، و(يدعو) ليس منها "(٢)، ومجموع ما قبل في اللام في هذه الآية قولان:

الأول: أن اللام زائدة:

وزيادها للتوكيد، و(مَن) منصوب بـ (يدعو)، وهذا قول ابن بَرهان، والسيوطي، ونسب القرطبي تجويزه للفراء (٣).

والقول بزيادة اللام مردود عند ابن الحاجب، وأبي حيان، وابن هشام (٤)، وعلة ذلك أن هذا ليس من مواضع زيادة اللام؛ لأنها لا تزاد بين الفعل ومفعوله، فالحكم بزيادها في غاية الشذوذ، ومن غير اللائق تخريج التنزيل عليه، لكن يقويه قراءة ابن مسعود عليه الشذوذ، ومن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ عِلْسقاط اللام (٥).

الثاني: أن اللام للابتداء:

قال ابن هشام: "وهو الصحيح"(٦)، ثم اختلفوا فيها على قولين:

1 – أن اللام مقدمة من تأخير، والأصل: يدعو مَــن لَــضره أقــرب مِــن نفعــه، فـــرب مَــن نفعــه، فــرب مَــن مفعول، و ﴿ضَرُّهُۥ ٓ أَقَرَبُ ﴾ مبتدأ وخــبر، والجملــة صـــلة (مَــن)، هـــذا

<sup>(</sup>١) صنف في ذلك مكي بن أبي طالب كتابا مفردا كما ذكر في مشكل إعراب القرآن٢/٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) التبيان في إعراب القرآن٩٣٤/٢)، وانظر الفريد في إعراب القرآن المحيد٣٠٠/٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح اللمع لابن برهان ١٨٨/١ الإتقان في علوم القرآن: ٤١٢، الجامع لأحكام القرآن ٢٥/١، وكلام الفراء في المعاني يحتمل ذلك، انظر معاني القرآن ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الأمالي النحوية ٣٦/١، البحر المحيط ٣٣٢/٦، مغني اللبيب ٢٦٠/١.

<sup>(°)</sup> انظر معاني القرآن للفراء٢١٧/٢، اللامات للهروي: ٨٦، شرح اللمع لابن بَرهان١٨٨١، الكشاف١٤٤/٠، البحر المحيط٣/٣٣٢، ونسبها ابن حالويه إلى بعضهم في مختصر شواذ القرآن: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) مغيني اللبيب ١/٢٦٠.

قول الكسائي، وأجازه الفراء(١)، واحتجًا بقول العرب: عندي لَمَا غيره خير منه، بمعنى: عندي ما لغيره خير منه، وعلّل الفراء جرواز اعتراض اللهم دون الاسم لأن (مَن) حرف لا يَتبين فيه الإعراب.

وممن أجاز هذا القول أيضا الزجاج وجعله قول البصريين والكوفيين، قال: " ولم يُشبعوا الشرح، ولا قالوا من أين جاز أن تكون اللام في غير موضعها، وشرَّح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد فحقها أن تكون في أول الكلام، فقُدمت لِتُجعل في حقها، وإن كان أصلها أن تكون في (لَضرُّه)، كما أن لام (إنَّ) حقها أن تكون في الابتداء...."(٢)، واختار ابن الشجري ما ذهب إليه الزجاج واعتلَّ بعلته.

وهذه اللام لشدَّة توكيدها وتحقيقها ما تدخل عليه يُقدِّر بعض الناس قبلها قَسَما فيقول هي لام القسم(٣)، كأنه قال: يدعو مَن والله لضره أقرب من نفعه، وهو ما نسبه القرطبي إلى الكسائي والفراء والزجاج، وذهب إليه ثعلب وابن الأنباري والهروي(٤).

وحكاية الزجاج القول بأن اللام مقدمة من تأخير عن البصريين والكوفيين جميعا وكأنه إجماع من الكافَّة عليه أمر غير جائز ولا مرضي كما يقول ابن جني (٥).

وهذا القول قد أنكره الفارسي فقال بعد أن ذكر مواضع لام الابتداء ومداخلها: "
ولم نجدها تستعمل في الموصول في شيء من المواضع والمراد بها الصلة، فتبين بذلك أن
قول من قال إن التقدير بها في الآية التأخير إلى الصلة خطأ، وأنه تارك مذهب العرب في
تأويله إياها هذا التأويل، ومخطئ لمذهبهم فيها، ويُفسد هذا القول أيضا أن اللام إذا كان
حكمها أن تكون في الصلة ثم تُقدَّم على الموصول فذلك غير سائغ، كما أن سائر ما

<sup>(</sup>١) انظر القطع والإئتناف: ٤٨٦ وإعراب القرآن للنحاس٨٩/٣ ومشكل إعراب القرآن٢/٢٥١، معاني القرآن للنحاس٨٩/٣ ومشكل إعراب القرآن للفراء٢١٧/٢، وانظر تفسير الطبري٢٥/١٦، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات٢/٩٥، إعراب القرآن المنسوب للزجاج٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ١٥/٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الإغفال ٤٣٣/٢، اللامات للزجاجي: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن٢/١٢١و٢، مجالس تُعلب٢/٢٩٥، إيضاح الوقف والابتداء٢/١٨١، اللامات: ٨١.

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٤٠١/١.

يكون في الصلة لا يتقدم على الموصول، فهذا مما يدل على فساد هذا "(١). وتبع الفارسي في هذا ابن جني، وجامع العلوم الأصبهاني، والعكبري، والمنتجب الهمذاني، وأبو حيان(٢).

إلا أن ابن الشجري قد دفع هذا الاعتراض بوجهين (٣):

أحدهما: أن اللام حرف لا يفيد إلا التوكيد، وليس بعامــل كـــ(مِـن) المؤكّـدة في نحو: ما جاءين من أحد، فــدخولها وخروجها سـواء، فلــذلك جـاز تقــديمها. والآخر: أنه يمكن ألا تكون (مَن) هاهنا موصـولة، بــل تكـون نكـرة في معـنى: شيء، واستدل ابن الشجري على ذلــك بـان الكـسائي قــدرها في الآيــة باسـم نكرة، أي: يدعو إلها لضره أقرب من نفعه، وهــذا التقــدير ذكـره مكـي بــن أبي طالب(٤).

ولم يوافق النحاس على جعل اللام مقدَّمة من تأخير؛ لأن اللام ليس لها من التصرف ما يوجب أن يجوز فيها تقديم وتأخير، وتبعه في هذا ابن الحاجب، وابن هشام (°).

وأجاب القرطبي عن هذا بأن حق اللام التقديم وقد تُؤخَّر (٢)، كما قال: خَالِي لأَنْتَ ومَن جرير خالُه يَنَلِ العَلاءَ ويُكرِمِ الأخْوَالا(٧) أي: لخالى أنت.

<sup>(</sup>١) الإغفال٢/٢٣٦ وانظر أيضا ٤٣٤ و ٤٤ منه، مجمع البيان في تفسير القرآن مج٤/ج١٧/ص٨٤، سر صناعة الإعراب٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر سر صناعة الإعراب٤٠١/١، كن كشف المشكلات وإيضاح المعضلات٨٩٥/٢ وإعراب القرآن المنسوب للزحاج٢/، ٢٩٠/، التبيان في إعراب القرآن٩٣٥/٢، الفريد في إعراب القرآن المحيد٣٠/٣، البحر المحيط٣٣٢/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الأمالي٢/٠٤٤، وهذان الوجهان حكاهما الزركشي عن الزمخشري في البرهان في علوم القرآن٤/٣٣٦، وهما لابن الشجري كما ترى، وليسا في الكشاف أيضا.

<sup>(</sup>٤) انظر مشكل إعراب القرآن٢/٢٥٠.

<sup>(°)</sup> انظر إعراب القرآن للنحاس٨٩/٣ ومعاني القرآن له ٨٦/٤، الأمالي النحوية٧/١، مغني اللبيب٧/١٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر الجامع لأحكام القرآن٢٤/١٢.

 $<sup>(^{(</sup>Y)})$  ورد بلا نسبة في سر صناعة الإعراب  $(^{(Y)})$ ، شرح ابن عقيل  $(^{(Y)})$ .

ويَرِد على القرطبي بأن تأخير الــــلام هنـــا إلى الخـــبر ضـــرورة (١)، ولا يجــوز أن يُحمل التنزيل على الضرورة.

٢ - أن اللام في موضعها، و﴿مَن من مبتدأ، و﴿لَبِئِسَ ٱلْمَوْلَىٰ خبره؛ لأن التقدير:
 لبئس المولى هو، قال ابن هشام: " وهو الصحيح "(٢)، ثم اختلفوا في مطلوب (يدعو)
 على أربعة أقوال:

أ- أنه لا مطلوب له؛ لأنه جاء تكريرا لـ (يدعو) الأولى لطول الكلام في قوله: 
هُرَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿
يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ مَ لَبِعِسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِعِسَ ٱلْعَشِيرُ وعلى هذا يكون الموقف على (يدعو) الثانية (٣)، ولا عمل له ولا معمول؛ لأنه قد أعمل متقدما فاستُغني فيه عن إعادة العمل، وهذا القول أجازه الفراء، والفارسي، وابن جني، والزمخشري، ونسب القرطبي تجويزه أيضا للزجاج، وهو أقرب التوجيهات في الآية عند أبي حيان (٤).

واعترض على هذا ابن الحاجب وابن هشام (٥)؛ لأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين، حيث إن الأصل عدم التوكيد، والأصل ألا يُفصل المؤكّد من توكيده وخاصة في التوكيد اللفطى.

وعلَّل السمين الحلبي اعتراض قوله: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلۡبَعِيدُ ﴾ بين المؤكَّد والتوكيد بأن في ذلك تسديدا وتأكيدا للكلام(١).

<sup>(</sup>١) انظر سر صناعة الإعراب ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر القطع والإئتناف: ٤٨٨.

<sup>(</sup> $^{2}$ ) انظر معاني القرآن للفراء  $^{182/7}$ ، الإغفال  $^{182/7}$ ، سر صناعة الإعراب  $^{182/7}$ ، الكشاف  $^{182/7}$ ، الجامع لأحكام القرآن  $^{182/7}$  (ولا يوجد ذلك في معاني القرآن وإعرابه المطبوع  $^{182/7}$  (البحر المحيط  $^{182/7}$ )، البحر المحيط  $^{182/7}$ .

<sup>(</sup>٥) انظر الأمالي النحوية ٣٦/١، مغني اللبيب ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٦) الدر المصون١٨/٨٠.

ب- أن مطلوبه مقده عليه، وهو (ذلك) من قوله: ﴿ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾، على أن (ذلك) بمعنى (الذي) ويكون في موضع نصب بدوي، والتقدير: الذي هو الضلال البعيد يدعو، والوقف على (يدعو) (١)، وهذا القول تنبَّه له الزجاج وأغفله الناس كما قال (٢)، وزعم ابن المشجري أن الزجاج قال: "إنه من أسدِّ وأبين ما قيل في الآية "، ولم يأت هذا اللفظ (في معاني القرآن وإعرابه)، واحتج الزجاج لصحته بمجيء اسم الإشارة موصولا في مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَىٰ ﴾ (٣)، وقوله:

عَدَسْ ما لعبّاد عليك إمارةٌ أمنت وهذا تحملين طَليقُ (٤)

وقول الزجاج هذا استحسنه أبو علي، وأجازه ابن جني، وصاحب (إعراب القرآن)(٥)، وذكر المنتجب الهمذابي إعرابا آخر لر لرذلك) وهو أن يكون في موضع رفع بالابتداء، و(يدعو) خبره على تقدير الهاء، أي: الذي هو النظلال البعيد يدعوه(٦).

واعترض على هذا الوجه ابن الشجري، وابسن الحاجسب، وأبو حيان، وابسن هشام (٧)؛ لأن هذا الإعراب لا يستقيم إلا على منه الكوفيين الندين يجيزون في اسم الإشارة أن يكون موصولا، وهو قليل أيضا عندهم، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في (ذا) بشرط أن يتقدمها الاستفهام برما) أو (مَن).

<sup>(</sup>١) أنظر القطع والإئتناف:٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه٣/٣١٦.

<sup>(</sup>۳) طه: ۱۷.

<sup>(</sup>٤) ليزيد بن مُفرِّغ الحميري، انظر شعر ابن مُفرِّغ الحميري: ١١٥، الأغاني٢٧٩/١٨، حزانة الأدب٢٠/٦٠.

<sup>(°)</sup> انظر الإغفال٤٣٨/٢، سر صناعة الإعراب٤٠٣/١ (و لم ينسبه للزجاج، بل جعله من الأوجه الأربعة الجائزة في الآية غير ما حكاه الزجاج كما قال في ١٩٠/١)، إعراب القرآن المنسوب للزجاج٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الفريد في إعراب القرآن المحيد٣٠/٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر الأمالي النحوية ٢٦١١، البحر المحيط٦/٣٣١، مغني اللبيب٢٦١/١.

١.

ورد ابن الشجري احتجاج الزجاج بالآية والبيت بأنه قيل فيهما غير ما قاله، وهو أن اسم الإشارة فيهما على بابه، وأن ﴿بِيَمِينِكَ ﴾ و(تحملين) في موضع نصب حال.

ج- أن مطلوبه محذوف، وفي ذلك قولان:

قيل: التقدير: يدعوه، والجملة حال، والمعنى: ذلك هو الصلال البعيد مَدعوًا، أجازه الفراء واصفا له بالوجه القوي في العربية، والزجاج ناسبا له للبصريين والكوفيين، والفارسي، وابن جني، ونسبه جامع العلوم الأصبهاني إلى البصريين، وابن الشجري إلى المبرد، وتابعه الزركشي(١).

وهذا القول بعيد من الصواب عند ابن الشجري لوجهين:

أحدهما: أن تقدير الحال (مَدعوًّا) مخالف للقياس؛ لأن (يدعوه) جاء على صيغة فِعْل الفاعل والحال منه يقدر بـ (داعيا)، وكان يستقيم تقدير الحال (مَدعوًّا) لو جاء في الآية (يُدعَى)، وقد ذكر هذا الوجه أيضا أبو حيان والسمين الحلبي والزركشي (٢).

والآحر: عدم وجود رابط بین جملة الحال (یدعو) وصاحبه (الضلال)، وذکره الزرکشی أیضا(۳).

وهذا الوجه الثاني قد جانب ابن الشجري فيه الصواب؛ لأن الرابط مقدَّر عند ١٥ أصحاب هذا القول، وغير منكر حذف الهاء من الحال؛ لأنها تُضارع الصفة، والصفة قد يجوز فيها حذف الهاء جوازا حسنا، قاله الفارسي وابن جني (٤).

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء٢١٧/٢، معاني القرآن وإعرابه للزحاج٣/٥١٥، الإغفال٤٣٧/٢، سر صناعة الأعراب ٤٠١/١، (وهو عنده من الأوجه الأربعة الجائزة في الآية غير ما حكاه الزجاج كما قال في ١٠١/١)، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات٩٥/٢، البرهان في علوم القرآن٤٧/٢، ولم أحد ما نُسب للمبرد في مظانه في المقتضب وفي الكامل.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط٣٣١/٦٣، الدر المصون٢٤١/٨، البرهان في علوم القرآن٤/٣٧٧، وجاء تقدير الحال (داعيا) على القياس في إعراب القرآن المنسوب للزجاج٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان في علوم القرآن٤/٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) الإغفال ٢/١٤)، سر صناعة الإعراب ٤٠٢/١.

وقيل: التقدير: يدعو لَمَن ضره أقرب من نفعه إلها، حكاه الأخفش الصغير عن المبرد، قال: " وأحسب هذا القول غلطا على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له؛ لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب (إله) "(١).

د- أن مطلوبه الجملة بعده، وفي ذلك قولان:

أحدهما: جَعْل (يدعو) بمعنى: يقول، والقول يقع على الجمل، و(مَن) مبتدأ، وأما خبره فيرى الأخفش أنه محذوف والتقدير: يقول لَمَن ضره أقرب من نفعه إلهُهُ، وهذا قول المبرد كما ذكر النحاس، وجعله النحاس أحسن ما قيل في الآية، وأجازه الزجاج وقدر الخبر: هو مولاي، والفارسي، ابن جني، وهو أحسن الأقوال في الآية عند المالقي والخبر عنده محذوف من القول كأنه في التقدير: يقول لَلذي ضره أقرب من نفعه يقال فيه: لبئس المولى ولبئس العشير، والقول كثيرا ما يحذف في القرآن (٢).

ويرى أبو حاتم أن الخبر هو ﴿لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ آَنَ وَلَلْكَ خَطّاً الْأَخْفُشَ لَجُعله الوقف على ﴿لَمَن ضَرُّهُۥ ٓ أَقُرَبُ مِن نَّفَعِهِ ﴾ تماما وخبر المبتدأ لم يأت بعد، فغلط هو على الأخفش –كما يقول النحاس–؛ لأن الخبر عنده محذوف (٤).

وجَعْل الخبر محذوفا في تقدير الأخفش خطأ عند ثعلب، قال: " وأخطأ الأخفش في هذا لأن المحلوف عليه لا يحذف إذا قلت: والله لأخوك زيد، لم يَحسُن أن تحذف (زيدا) فتقول: لأخوك "(°).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس٨٩/٣، الجامع لأحكام القرآن٢٤/١٢، وجاءت نسبة هذا القول للمبرد أيضا في معاني القرآن للنحاس٤/٤، مشكل إعراب القرآن٤٨٨/٢، البيان في غريب إعراب القرآن١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للأحفش٢/٦٣٥، إعراب القرآن للنحاس٨٩/٣ ومعاني القرآن له ٣٨٦/٤، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣/٦١٦، الإغفال٤٤٣/٢، سر صناعة الإعراب٤٠٣١ والمحتسب٢/٥٥١، رصف المباني: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر إيضاح الوقف والابتداء٢/٧٨٠، القطع والإئتناف: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) القطع والإئتناف: ٤٨٨.

<sup>(°)</sup> إيضاح الوقف والابتداء٢/١٧٨.

وهذا غلط على الأخفش أيضا؛ لأن اللام عنده لام الابتداء لا لام القسم كما ذهب إليه ثعلب.

وجَعْل (يدعو) بمعنى: (يقول) في تقدير الأخفش والزجاج فاسد المعنى عند ابن الشجري، فالأول إنما يصح لو كان تقدير (يدعو): يزعم، وهذا غير معروف، وذلك أن الزعم يتعدى إلى مفعولين، ويجوز تعليقه عنهما باللام المفتوحة، كقولك: زعمت لزيد منطلق، والثاني إنما يصح لو كانت اللام لام الجر، فقيل: يقول لِمَن ضره أقرب من نفعه: هو مولاي.

ومعنى الآية على تقدير الزجاج بعيد من الصواب أيضا عند ابن الشجري؛ لأن فيه إقرارا من عابد الوثن أن ضر الوثن أقرب إليه من نفعه، وهو يعبده ويزعم أنه مولاه، ولم يكن عُبَّاد الأوثان يزعمون أن عبادها تضرهم، بل كانوا يقولون: إلها تقرهم إلى الله، وهذا أيضا يأتى على تقدير الأخفش، كما ذكر ابن عطية، وأبو حيان(١).

وأجاب عن ذلك الفارسي، وابن جني، وجامع العلوم الأصبهاني، وابن الحاجب<sup>(۲)</sup>، وملخص الجواب أن ذلك من قول الحاكي، وإذا حكى حاك كلاما فله أن يصف المخبر عنه لمسن يحكي له مما ليس في كلام الشخص المحكيِّ عنه.

والمعنى كذلك بعيد إن جُعل الخبر على قول أبي حاتم: ﴿لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَنِيرَ ﴾؛ لأن الكافر لا يسيء الثناء على معبوده (٣)، وأجيب عن ذلك بأنه قوله في الآخرة (٤).

والآخر: جَعْل (يدعو) بمعنى (يسمِّي)، أجازه الزجاج، ومنعه الفارسي(٥).

<sup>(</sup>١) انظر المحرر الوحيز ٢٣٦/١٠، البحر المحيط٣١/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر الإغفال ٤٠٤/٢)، سر صناعة الإعراب ٤٠٤، والمحتسب ٢٥٥/٢، كـشف المـشكلات وإيـضاح المعضلات ٨٩٦/٢. الأمالي النحوية ٨٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الإغفال ٤٤٣/٢، سر صناعة الإعراب ٤٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر الأمالي النحوية ١/٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن وإعرابه ٢١٦/٣، الإغفال ٤٤٤/٢.

بقي أن أشير إلى أن الفراء قد ذكر وجها آخر في ﴿لَمَن ﴾ لم يُقرأ به، وهو أن تَكُسر اللام وتريد: يدعو إلى مَن ضره أقرب من نفعه، فتكون السلام بمترلة (إلى)، قال الفراء: " ولولا كراهية خلاف الآثار والاجتماع لكان وجها جيدا من القراءة "(١).

وبعثل...

فاعتراض ابن الشجري على توجيه الأخفش والمبرد والزجاج صحيح؛ لِمَا في توجيها قم من مخالفة القياس أو بُعد المعنى عن الصواب، وأما ما اختاره ابن الشجري فغيره أولى منه لِمَا يَرِد عليه من الاعتراض، وأظهر الأقوال في الآية جَعْل (يدعو) مكررة وما بعدها كلام مستأنف؛ لأن التكرار قد ورد في غير آية من الكتاب العزيز كتكرير (لَمَّا) في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَنبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ يَعْمَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ الْعَدَابِ لَمْ يَعْدَابُ أَلِيمُ ﴾ (٢)، وكتكرير (لا تَحْسَبَنَ ) في قوله تعالى: ﴿لا تَحْسَبَنَ ٱلْعَذَابِ أَيْمُ حُونَ بِمَا أَتُواْ وَتُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ عَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ أَيْمُ حُونَ بِمَا أَتُواْ وَتُحِبُونَ أَن يَحْمَدُواْ عَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ أَلِيمُ هُونَ أَلِيمُ هَذَابُ أَلِيمُ هُونَ أَن مَعْمَدُواْ عَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ أَلِيمُ عَذَابُ أَلِيمُ هُونَ أَلِيمُ هُونَا اللَّهُ عَنَابُ أَلِيمُ هُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمُ هُونَا أَلَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمُ هُونَا أَلْهُ مِنْ الْعَلَادِي الْمُعْلَوا فَلَا عَذَابُ أَلْمَا عَرَفُوا الْعَلَى الْعَلَادِ الْعَلَادِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمُ هُونَا أَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُ ال

ويلي هذا القول القول بزيادة اللام، حيث إن في قراءة ابن مسعود – ﷺ – ما يؤيـــد ما ذلك ولا ينفيه، والله أعلم بكتابه.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢١٧/٢، وانظر معاني القرآن للنحاس ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٨٨.

جواب القسم في قوله تعالى: ﴿صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴿(١) السَّرَافِ:

يقول ابن الشجري: " وأما حذف جواب القسم فقد ورد في قوله جل اسمه: ﴿ صَ وَ اللّهُ وَانِ ذِى اللّهِ كَنَ اللّهِ الجواب: لقد حقّ الأمر، وقيل: الجواب ﴿ كَرَ أَهْلَكُنَا مِن قَرْنِ ﴾ (٢)، والمراد: لكم أهلكنا، فحذف السلام؛ لأن الكلام بينهما طال....وقيل: إن الجواب قوله: ﴿ إِن ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النّارِ ﴾ (١)، وهذا قول طال....وقيل: إن الجواب قوله: ﴿ إِن ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النّارِ ﴾ (١)، وهذا قول ضعيف جدًا؛ لبُعد ما بينه وبين القسم؛ ولأن الإشارة بقوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾ متوجّهة إلى ما يكون من التّلاوُم والتّخاصم بين أهل الناريوم القيامة، وذكر تلاوُمهم متأخر عن القسم، والذي يقتضيه صواب الكلام أن تعود الإشارة إلى شيء سابق، نحو أن تُوجب شيئًا قد جَرى قبل القسم، فتقول: والله لقد فعلتُ ذلك، فتتوجّه الإشارة إلى ما تقدَّم ذكره، أو تُنكر شيئًا فتقول: والله ما فعلتُ ذلك. فالقول الأول في تقدير الجواب هو الوَجْه "(٤).

ضعّف ابن الشَّجري قول مَن جعل جواب القسم: ﴿إِن ذَالِكَ لَحَقُّ تَحَاصُمُ أَهْلِ

ٱلنَّارِكِ، لما فيه من الفصل البعيد بينه وبين القسم، ومخالفة الصواب في مرجع الإشارة.

Washak:

اكتفى ابن الشجري بإيراد أقوال ثلاثة في جواب القسم في الآية الكريمة، وجاء فيها أقوال أحرى متعددة، وكل هذه الأقوال في جواب القسم في الآية الكريمة تنحصر في قسمين هما:

الأول/ أن الجواب مذكور:

<sup>(</sup>۱) ص: ۱.

<sup>(</sup>۲) ص: ۳.

<sup>(</sup>۳) ص: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الأمالي٢/٢١ و١١٨.

أ- فقيل إنه مذكور قبل القسم، وهو قوله: ﴿ صَ ۚ ﴾؛ لأن المعنى: صدَقَ الله، وهو تفسير الضَّحَّاك (١)، فعلى هذا يكون جوابا لقوله: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾، كما تقول: وجَبَ والله، ونزَلَ والله، وحقٌ والله.

وهذا الوجه ذكره الأخفش كما يقول ابن القيم: " وذكر الأخفش وجهًا آخر في جواب القسم، فقال: " يجوز أن يكون لصاد معنًى يقع عليه القسم لا ندري نحن ما هو، كأنه يقول: الحق والله ". قال أبو الحسن الواحدي: " وهذا الذي قاله الأخفش صحيح المعنى على قول مَن يقول ﴿ صَنَّ ﴾: الصادق الله، أو صدق محمد " (٢). وهذا الوجه أجازه أيضا الفراء، وثعلب، وابن الأنباري (٣).

وهذا القول في جواب القسم مبني على أمرين: تقديم جواب القسم عليه، واقتطاع الحرف من جملة هو دالٌ عليها، وكلاهما ضعيف عند السمين الحلبي، وهو مردود عند ابن هشام؛ لأن الجواب لا يتقدَّم، إلا إن أُريد به أنه دليل الجواب فقريب كما قال(٤).

ب- وقيل إنه مذكور بعد القسم، وفيه أقوال منها:

١- الجواب قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ ٥)، وهذا عند ابن القيم أقرب ما قيل في الجواب لفظًا وإن كان بعيدًا معنى (٦)، وهو قول قتادة، وأبي حاتم (٧).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري.٧/٢، القطع والإئتناف: ٦١٠، البحر المحيط٧/٣٦٧، الدر المصون٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن٣٩٦/٢٦، إيضاح الوقف والابتداء٢/٨٦، وانظر زاد المسير٩٨/٧، البحر المحيط٧/٣٦٧، الدر المصون٩٥/٩، معنى اللبيب٢/٢٦٠ و ٧٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الدر المصون٩/٥٤٥، مغني اللبيب٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) ص: ۲.

<sup>(</sup>٦) انظر التبيان في أقسام القرآن: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير الطبري ٩/٢، القطع والإثتناف: ٦١٠، التبيان في أقسام القرآن: ٣٢، البرهان في علوم القرآن ١٩٣٣.

قال الأخفش: " فعلى هذا وقع القسم؛ وذلك ألهم زعموا أن (بل) هاهنا إنما هي (إنَّ)، فلذلك صار القسم عليها "(١)، ونقل الزجاجي عن النحويين قولهم: إن (بل) تقع في جواب القسم كما تقع (إنَّ)؛ لأن المراد بها توكيد الخبر(٢).

وقرر بعضهم بأن قال: أصل الكلام ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾، فلما قُدِّم القسم تُرك على حاله(٣).

ولم يرتضِ الأخفش هذا فقال فيما نقله عنه ابن القيم: " وهذا يقوله الكوفيون، وليس بجيد في العربية، لو قلت: والله قام، وأنت تريد: قام والله، لم يحسن "(٤)، وقال النحاس: " وهذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنه إذا ابتُدئ بالقسم وكان الكلام معتمدًا عليه لم يكن بدُّ من الجواب، وأجمعوا أنه لا يجوز: والله قام عمرو بمعنى: قام عمرو والله؛ لأن الكلام معتمد على القسم"(٥).

٣- الجواب قوله تعالى: ﴿ كُرْ أَهْلَكْنَا ﴾ (٦)، والتقدير: لكم أهلكنا، فلما طال الكلام
 حُذفت اللام، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّهْ سِ وَضُحْنَهَا ﴾ (٧)، والجواب ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن رَحُدفت اللام، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّهْ سِ وَضُحَنَهَا ﴾ (٧)، بمعنى: لقد، وهذا قول الكسائي، وأجازه الفراء، وثعلب، وابن الأنباري (٩).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن١/٠١١، وانظر الصاحبي: ٢٠٩، اللسان (بلل) ٧٠/١١، تذكرة النحاة:٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن: ٣٢، وانظر ارتشاف الضرب١٧٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر التبيان في أقسام القرآن: ٣٢، وهو أبو حاتم كما في القطع والإئتناف: ٦١٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان في أقسام القرآن: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) القطع والإئتناف: ٦١٠و ٢١١، وانظر التبيان في أقسام القرآن: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) ص: ۳.

<sup>(</sup>V) الشمس: ١.

<sup>(</sup>A) الشمس: ٩.

<sup>(</sup>٩) انظر معماي القرآن ٣٩٧/٢١، إيضاح الوقف والابتداء ٢٨٠/٢، القطع والإئتساف: ٦١١، كسشف المشكلات ١١٨/٢، البيمان في غريب إعراب القرآن ٣١٢/٢، زاد المسير ٩٩/٧، الفريد في إعراب القرآن المحيد ١١٤، ١٠١٠، البحر المحيط ٣١٧/٣، الدر المصون ٣٤٥/٩.

ومن النحاة من نقل هذا القول دون اعتراض عليه كالزجاج وابن الشجري وابن هشام (۱)، ولكن الفارسي لم يجزه؛ لأن (كم) في موضع نصب بـــ(أهلكنا)، و اللام لا تدخل على الفَضْلة، وتبعه في هذا جامع العلوم الأصبهاني، والعكبري، والمنتجب الهمَذائي (۲)، ويرى ابن القيم أن (كم) لا يُتلقى بها القسم أصلا، فلا تقول: والله كم أنفقت مالا، وبالله كم أعتقت عبدًا، يقول: " وهؤلاء لمّا لم يخف عليهم ذلك احتاجوا أن يُقدِّروا ما يُتلقى بها الجواب، أي: لكم أهلكنا "(۳).

وهذا القول قبيح عند ابن الأنباري، وبعيد عند النحاس وابن القيم، وعلة ذلك أن الكلام قد طال و كثُرت الآيات والقصص(٧).

١- الجواب قوله تعالى: ﴿إِن ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ﴾(^)، نسبه ابن الجوزي والقرطبي إلى الكسائي، وهو عند أبي حيان والسمين الحلبي للكوفيين غير الفراء،

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن وإعرابه ٩/٤، مغني اللبيب٢/ ٦٣٠ و٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١١٣٨/٢ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ٦١٣/٢ و ٦١٤، التبيان في إعراب القرآن المجيد ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن: ٣١.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٤.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن ٢٩/٢ و ٢٧٠، وهذا القول بلا نسبة في إيضاح الوقف والابتداء ٢٠/ ٨٦٠، القطع والإئتناف: ١٦٠، كشف المشكلات ١١٣٧/٢، البيان في غريب إعراب القرآن ٣١١/٢، زاد المسير ٩٩/٧، الفريد في إعراب القرآن المجيد ٤/ ٥٠، التبيان في إعراب القرآن ١٠٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٢٩/١، البحر المحيط ٣٦٧/٧، الدر المصون ٩٥/٥، مغني اللبيب٢/٦٣٠ و٣٤٧، البرهان في علوم القرآن ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر إيضاح الوقف والابتداء٢/٨٦٠، القطع والإئتناف: ٦١٠، التبيان في أقسام القرآن: ٣١.

<sup>(</sup>۸) ص: ۲۶.

وجعله ابن هشام قول الكوفيين من غير استثناء، وقال به من البصريين الزجاج، وذكره الزجاجي ولم يعترض عليه(١).

والواقع أن الكسائي حكاه عن بعض الناس واستبعده كما يقول النحاس (٢)، وقد ردَّه الفراء بقوله: " وذلك كلام قد تأخر تأخرًا كثيرا عن قوله: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ﴾، وجَرَت بينهما قصص مختلفة، فلا نجد ذلك مستقيمًا في العربية والله أعلم "(٣)، واستقبحه ابن الأنباري قائلا: " وهذا أقبح من الأول (٤)؛ لأن الكلام أشد طولا فيما بين القسم وجوابه "(٥).

فظهر بهذا أن كبار الكوفيين قد ردُّوا هـذا القـول ولم يرتـضوه، وعلـى هـذا فنسبته إلى الكوفيين لا تصح إلا إذا كان قد قال به واحـد منهم ولم يـصلنا نقـل عنه.

وهذا القول عند ابن الشجري ضعيف جدا وعلَّل لذلك بعلتين:

الأولى: بُعْد ما بين القسم وجوابه، وقد سبقه إلى القول بذلك كبار الكوفيين الذين ردوا هذا القول، وقال به من بعده العكبري وابن هشام (٢).

والثانية: أن الأصل في الإشارة أن تعود إلى شيء سابق جرى له ذكر مع القسم من إثبات فعل أو نفيه حتى يحصل الارتباط المعنوي بينهما، فإذا قدّرنا أن الجواب قوله تعالى: ﴿ إِن ذَا لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ (٧) لحصل اضطراب بين الإشارة وجملة القسم؛ لأنها

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ٩٩/٧، الجامع لأحكام القرآن ١٢٩/١، البحر المحيط ٣٦٧/٧، الدر المصون ٣٤٤/٩، مغني اللبيب ٦٢٧/٢ و ٧٤٣. معاني القرآن وإعرابه ٩/٤٣، اللامات: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) القطع والإئتناف: ٦١٠، وانظر البرهان في علوم القرآن١٩٣/٣٠.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) يقصد بالأول كون الجواب قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَلُّ إِلَّا كَلُّ الرُّسُلَ﴾، فقد رده أيضا.

<sup>(°)</sup> إيضاح الوقف والابتداء١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) انظر التبيان في إعراب القرآن١٠٩٦/٢، مغنى اللبيب٧٤٣/٢

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۶.

لا تعود إلى شيء مضى ذكره مع القسم، وإنما تعود إلى التلاوم والتخاصم المتأخر ذكره عن القسم، فالانفصال الحاصل ما بين الإشارة ومرجعها التي في الجواب وبين القسم أدى إلى خلل في المعنى استوجب تضعيف كون هذه الآية هي الجواب، ولابن الشجري فضل ذكر هذه العلة الثانية إذ قد انفرد بذكرها ولم أجدها عند أحد غيره فيما رجعت إليه.

الثاني/ أن الجواب محذوف(١):

وهو الوجه كما قال ابن الشجري، واختُلف في تقديره على أقوال منها:

٩ - تقديره: لتبعش، نسبه القرطبي لقتادة (٢).

٣- تقديره: ما الأمر كما يقول هؤلاء الكافرون، ودل على هذا الحذف قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٣)، هذا قول الطبري، وحسنه النحاس، وهو مستخرَج من قول قتادة السابق الذي جعل فيه الجواب قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ (٤).

٣- تقديره: إنه لكلام مُعْجِز، وهو قول الزمخشري(٥)، ودلَّ عليه الثناء بقوله تعالى: ﴿ذِي ٱلذِّكْرِ﴾(٦).

\$ - تقديره: لقد جاءكم الحق، قاله الحَوفي والعكبري(٧)، ونحوًا منه قول ابن الشجري: لقد حقَّ الأمرُ، وقول ابن القيم: إن القرآن لحق، وهو أقرب الأقوال عنده؛ " لأن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي المذكر المتضمن

<sup>(</sup>١) الثاني من تقسيم الأقوال في جواب القسم كما سبق.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن١٢٩/١٥.

<sup>(</sup>۳) ص: ۲.

<sup>(</sup>٤) انظر نفسير الطبري. ١١/٢، القطع والإئتناف: ٦١١، زاد المسير ٩٩/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف٤/٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر سغني اللبيب٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر البحر المحيط ٢٦٧/٧، التبيان في إعراب القرآن١٠٩٦/٢

لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، وللشرف والقدر – ما يدل على المقسم عليه، وكونه حقا من عند الله غير مفترى، كما يقول الكافرون "(١).

٥- تقديره: إنك لمن المرسلين، قاله أبو حيان؛ لأن قوله تعالى: ﴿ صَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى اللّهِ كَرِهِ ﴿ اللّهُ مُ اللّهُ عَالَى: ﴿ يسَ ﴿ وَاللّهُ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُم ﴾ (١)، ويقوّي هذا التقدير ذِكْرُ النّذارة في قوله تعالى: ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُم ﴾ (١)، كما ذُكرت في قوله تعالى: ﴿ إِلتّنذِرَ قَوْمًا ﴾ (٥)، فالرسالة تتضمن النّذارة والبشارة (١).

ووجدان

فالوجه أن الجواب محذوف كما قال ابن الشجري؛ لدلالة السياق عليه، " وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسَم به ما يدل على المقسَم عليه، وهي طريقة القرآن، فإن المقصود يحصل بذكر المقسَم به، فيكون حذف المقسَم عليه أبلغ وأوجز "(V)"، و" ليَذهب فيه القلب إلى كل مذهب، فيكون دليله أغزر، وبحره أزخر "(A)"، والله أعلم بكتابه.

**\$** 

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن: ٣١.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱.

<sup>(</sup>۳) پس: ۱ و ۲و۳.

<sup>(</sup>٤) ص: ٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>ق</sup>) يس: ٦.

<sup>(</sup>٦) البحر المحبط ١٣٦٧/٧، وانظر الدر المصون٩/٥٥، مغني اللبيب٢/٣٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) التبيان في أقسام القرآن: ٣٠.

<sup>(</sup>٨) وضح البرهان في مشكلات القرآن٢٤١/٢.

## تقدير الهذرف في قوله تعالى: ﴿ أَنْحُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَدِيرِ الْهَذِي الْمُوفَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴿ (١)

#### نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: ".... وفي الكلام اختصار شديد، والتقدير فيما أراه أن الجملة التي هي: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ خبر لمبتدأ مقدر، وبعدها تقدير كلامين حُذفا للدلالة عليهما، كأنه قيل: فأكُلُ لحم أخيكم ميننا كرهتموه، والغيبة مثله فاكرهوها، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره معطوفة على الجواب الذي يقتضيه الاستفهام؛ لأن قوله: ﴿ أَحُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا ﴾ جوابه: لا، و (لا) إنما تقع في الجواب نائبة عن الحقديره: لا يحب أحد منا ذلك، فقيل لهم: فأكُل لحم أخيكم مينا كرهتموه، والغيبة مثله فاكرهوها.... والذي ذكرته من التقديرات والحذوف في هذه الآية مشتمل على حقيقة الإعراب مع المعنى. وذكر الزجاج وأبو علي في تفسير قوله: ﴿فَكَرِهُمْتُمُوهُ ﴾ تفسيرا تضمّن المعنى دون حقيقة الإعراب، قال الزجاج في تقدير المحذوف: " فكما تكرهون أكُل لحمه مينا كذلك تجنّبوا ذكره بالسوء غائبا ". وقال أبو علي في (التذكرة): " فكما كرهتم أكل لحمه مينا فاكرهوا غيبته واتقوا الله ". وقال الفراء: "فقد كرهتموه فلا تفعلوه ". يريد: فقد كرهتم أكل لحمه مينا فلا تغتابوه، فإن الفراء: "فلم يُفصح بحقيقة المعنى "(٢).

ويقول في موضع آخر: " والقول عندي أن الذي قدَّره أبو علي هاهنا بعيد؛ لأنه قدَّر المحذوف موصولا وهو (ما) المصدرية، وحَذْف الموصول وإبقاء صلته رديء ضعيف، ولو قدّر المحذوف مبتدأ كان جيدا؛ لأن حذف المبتدأ كثر في القرآن، والتقدير عندي: فهذا كرهتموه، والجملة المقدّرة المحذوفة مُبتَدئيَّة لا أمريَّة كما قدّرها، فكأنه قيل: فهذا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الحجرات: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/٠٣٠ - ٢٣٢.

كرهتموه والغيبة مثله، وإنما قدَّرها أمريَّة لِيْعطِف عليها الجملة الأمرية التي هي: ﴿وَالتَّقُواْ اللَّهَ ﴿، ولا حاجة بالكلام إلى تقدير جملة أمرية لِتُعطَف عليها الجملة الأمرية؛ لأن قوله: ﴿وَلاَ يَغۡتَب بَعۡضُكُم بَعۡضًا ﴾، ﴿وَالتَّقُواْ اللَّه ﴾ عطف على الجملة النهييَّة التي هي قوله: ﴿وَلاَ يَغۡتَب بَعۡضُكُم بَعۡضًا ﴾، وعطف الجملة على جملة مقدرة، والإشارة في المبتدأ الذي قدَّرته وهو (هذا) موجَّهة إلى الأكل الذي وصفه الله، كأنه لما قدَّر أهم قالوا: (لا) في جواب قوله: ﴿أَيُ بُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ قيل: فهذا كرهتموه، أي بفائل لحم الأخ الميّت كرهتموه، والغيبة مثله. فتأمل ما ذكرته تجده أصوب الكلامين، وقد ذكر أبو على هذه المسألة في (الحجة) أيضا "(١).

ملخص الاعتراض:

اعترض ابن الشجري على تقدير الزجاج والفارسي في الآية لكونه تفسير معنًى لا إعراب مبينا ضعفه من ناحية الإعراب، كما اعترض على تقدير الفراء؛ لأنه لم يتضمن حقيقة المعنى.

الزيزاءية:

اختُلف في تقدير المحذوف في ﴿فَكَرِهْتُهُمُوهُ ﴾ وذلك راجع إلى توجيه الفاء التي قيل فيها ثلاثة آراء:

١- الفاء عاطفة، والمعطوف عليه محذوف، وقيل في تقديره ما يلي:

أ- قول الفارسي:

جاء في (الحجة)(٢): " فأما الفاء في قوله: ﴿ فَكَرِهَ تُمُوهُ ۚ ﴾ فعَطْف على المعنى، كأنه لما قبل لهم: ﴿ أَخُبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾، قالوا: لا، فقيل لهم لما قالوا

<sup>(</sup>١) الأمالي٣/١٠٠ و١٠١.

<sup>(7) 5/717.</sup> 

لا: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾، أي: كرهتم أكل لحمه ميتا، فكما كرهتم أكل لحمه ميتا فكذلك فاكرهوا غيبته. وقوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ معطوف على هذا الفعل المقدَّر ".

وهذا التقدير ذكره الفارسي في (التذكرة) أيضا -كما نقل ابن الشجري- وجاء فيه أيضا: " فالفاء هاهنا بمترلتها في الجزاء، والمعنى على: فكما كرهتموه، وإن لم تكن (كما) مذكورة، كما أن قولهم: ما تأتيني فتحدِّثني، المعنى: ما تأتيني فكيف تحدِّثني؟ وإن لم تكن (كيف) مذكورة، وإنما هي مقدَّرة "(١)، وما ذكره الفارسي قريب من تأويل الزجاج(٢). وتقدير الفارسي حَكَم عليه ابن الشجري بأنه تضمّن المعنى دون حقيقة الإعراب؛ لأنه بعيد في الصنعة النحوية من جهتين:

إحداهما: أن فيه حذف (ما) المصدرية، وهي موصول حرفي، وحذف الموصول وإبقاء صلته رديء ضعيف، ولو كان المحذوف مبتدأ لكان جيدا؛ لأن حذف المبتدأ كثير في القرآن.

والأخرى: أن فيه تقدير جملة أمرية وهي: فاكرهوا غيبته، ولا حاجة بالكلام إلى تقدير جملة أمرية لِتُعطَف عليها الجملة الأمرية؛ لأن قوله: ﴿وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ عَطْف على الجملة النهيية التي هي قوله: ﴿وَلاَ يَغۡتَب بَعۡضُكُم بَعۡضًا ﴾، كما يجوز أن يكون عطفا على ما تقدّم من الجملة الأمرية في أول الآية، وهي قوله: ﴿ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ ﴾ "كما ذكر ابن الشجري في الموضع الأول من الاعتراض – وعَطْف الجملة على جملة مذكورة أولى من عطفها على جملة مقدرة.

<sup>(</sup>١) الأمالي٣/١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن وإعرابه٥/٣٧.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٢.

وَمَنَ الغريبِ أَن ابنِ الشجري اعترض على تقدير الفارسي هِذَا الوجه؛ لأنه أيضا قدَّر الأمر محذوفا في الموضع الأول من الاعتراض، وجعَل عطف ﴿وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ عليه حسنا(۱)، ونظَّر له بقوله تعالى: ﴿آضَرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتَ ﴾ (٢).

وهذا الاعتراض من ابن الشجري على الفارسي لم يوافق عليه ابن هشام؛ لأن ابن الشجري عنده لم يتأمَّل كلام الفارسي، ثم قال ابن هشام بعد أن ساق كلام الفارسي: "وهذا يقتضي أن (كما) ليست محذوفة، بل إن المعنى يعطيها، فهو تفسير معنًى، لا تفسير إعراب "(٣).

ولا أرى ابن هشام في حكمه على تقدير الفارسي بأنه تفسير معنًى لا إعراب إلا موافقا لابن الشجري، فكيف يكون ابن الشجري إذًا لم يتأمل كلام الفارسي؟.

هذا وقد وصف أبو حيان تقدير الفارسي بأن فيه عَجْرَفة العجم (٤)، وحكى الزركشي عن ابن الشجري اعتراضه على الفارسي ولم يكن له تعليق عليه فكأنه وافقه (٥).

ب- قول ابن الشجري:

أن ﴿ فَكَرِهَ تُمُوهُ ﴾ خبر لمبتدأ مقدر، وبعدها تقدير كلامين حُذفا للدلالة عليهما، كأنه قيل: فأكُلُ لحم أخيكم ميْتًا كرهتموه، والغيبة مثله فاكرهوها، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره معطوفة على الجواب الذي يقتضيه الاستفهام؛ لأن قوله: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الجواب نائبة عن أَحَدُ مِنْ الله عَنْ الجواب نائبة عن الجواب نائبة عن الجواب نائبة عن الحواب نائبة عن

<sup>(</sup>١) انظر الأمالي ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط١١٤/٨.

<sup>(°)</sup> انظر البرهان في علوم القرآن٣٩٦/، ونبه على ذلك محقق الأمالي–رحمه الله–.

هملة، والتقدير: لا يحب أحد منا ذلك، فقيل لهم: فأكُل لحم أخيكم ميتا كرهتموه، والغيبة مثله فاكرهوها.

ويرى ابن الشجري أن تقديره هذا أصوب من كلام الفارسي لاشتماله على حقيقة الإعراب والمعنى معا، وهو أمر حرص عليه كل الحرص في أعاريبه المختلفة للآيات والأشعار، وقد قال بهذا التقدير ابن هشام أيضا وقدَّمه على تقدير الفارسي ولكنه لم ينسبه لابن الشجري(١).

ج- أقوال أخرى:

فائتقادير عند العكبري: عُرض عليكم ذلك فكرهتموه، والمعنى: يعرض عليكم فتكرهونه (٢). والتقدير عند المنتجب الهمذاني: بل عافته نفوسكم فكرهتموه (٣).

وقيل: إن ﴿ فَكَرِهَ تُمُوهُ ﴾ لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، أي: فاكرهوه، ولذلك عُطف عليه الأمر في: ﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ (٤)، وهذا لا يجيزه الفارسي، قال: " لأن لفظ الخبر لا يوضع للدعاء في كل موضع؛ ولأن قوله: ﴿ فَكَرِهَ تُمُوهُ ﴾ محمول على المعنى الذي ذكرناه، فمعنى الخبر فيه صحيح "(٥)، ولم يمنعه أبو حيان محتجا بأن وضع الماضي موضع الأمر في لسان العرب كثير (٦).

٢- الفاء فاء الفصيحة الرابطة للجواب بالشرط:

هذا مفهوم تقدير الفراء وهو: فقد كرهتموه فلا تفعلوه ( $^{(\vee)}$ )، ويؤيده تقدير الزمخشري إذ يقول: " معناه: فقد كرهتموه واستقر ذلك، وفيه معنى الشرط، أي: إنْ صحّ هذا

10

<sup>(</sup>١) انظر مغني اللبيب١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر التبيان في إعراب القرآن١١٧١/٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ٣٢٤/١، البحر المحيط ١١٤/٨، الدر المصون ١١/١٠.

<sup>(</sup>ع) الحجد للقراء السبعة ٢١٢/٦.

<sup>(</sup>٦) انظر البحر المحيط٨/١٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) انظر معاني القرآن٣/٣٧.

فكرهتموه (١)، وهي الفاء الفصيحة، أي: فتحققت - بوجوب الإقرار عليكم وبأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره؛ لإباء البشرية عليكم أن تجحدوه - كراهتكم له وتقذّر كم منه، فليتحقق أيضا أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين (7).

وتقدير الفراء عند ابن الشجري ليس فيه إفصاح بحقيقــة المعــنى، وهــو عنــد أبي حيان أسهل وأقل تكلفا وأجرى على قواعد العربية (٣).

ويظهر بكل وضوح أن لا فرق بين تقديري الفراء والزمخشري – وإن لم يكن من الفراء تصريح بإضمار الشرط وأداته إلا أنه قدر (قد) – ومع ذلك نجد أبا حيان يحكم على تقدير الزمخشري بأن فيه عَجْرَفة العجم (٤)، ونجده لم يُجز في آيات أخرى ما ذكره الزمخشري من تقدير الشرط وأداته؛ لعدم ثبوته في كلام العرب (٥)، ولم يُجز أيضا إضمار (قد) لأنه لا يكاد يحفظ من لساهم ذلك، إنما تكون بغير فاء، أو إن دخلت الفاء فلا بد من إظهار (قد) (١)، ثم بعد هذا يأتي حكم أبي حيان على تقدير الفراء بأنه أسهل وأقل تكلفا وأجرى على قواعد العربية ولا فرق بينه وبين تقدير الزمخشري!

#### ٣- الفاء للسببية:

يرى ابن الحاجب أن الفاء في ﴿فَكَرِهَتُمُوهُ ﴾ مُشكِلَة؛ لأنها " إن كانت للسبية احتيج إلى أن يقدر معها ما هو سبب لما ذُكر بعدها، وإن كانت عاطفة احتيج إلى جملة تكون هي عقيبتها، وكلا الأمرين ليس بظاهر في الآية "، ثم خلص ابن الحاجب بعد هذا إلى أن الفاء للسبية لأن معنى: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ ﴾ نفي الحب، حيث إن همزة الإنكار

<sup>(</sup>١) جاء هذا التقدير أيضا في التبيان في إعراب القرآن١١٧١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف٤/٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط١١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) السابق٨/٤١٠.

<sup>(</sup>٥) السابق١/٣٦٩ و٣٧٠ و٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) السابق١/١٩٠.

تفيد نفي الحصول(١)، " ولما كان المعنى: وما يحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا ذكر ما هو مسبَّب عن هذا المنفي وهو تحقق الكراهية وثبوته "(٢).

...Js43

فحُكُم ابن الشجري على تقدير الفارسي بأنه بعيد صواب؛ لأنه تفسير معنى ولا يصح أن يكون تفسير إعراب لما فيه من مخالفة قواعد العربية، وتقدير ابن الشجري جيد ولا يضيره كثرة الحذوف التي فيه لموافقتها للقياس، وما ذهب إليه ابن الحاجب سهل وبعيد عن التكلف، والله أعلم بكتابه.

**\$** 

<sup>(</sup>١) وسماه ابن هشام في المغني ٢٤/١ الإنكار الإبطالي، ويقتضي أن ما بعده غير واقع، وأن مدَّعيه كاذب، ومثَّل له بأيات، عَدة منها: ﴿أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا﴾.

<sup>(</sup>٢) الأمالي النحوية ٩٢/١، وذكر معنى آخر لإفادة الفاء للسببية، وما ذكره ابن الحاجب سبقه إليه الرازي في تفسير ١٣٥/٢٨٠.

وَحِيهُ حِرْمَ ( يَعَنُونَ فِي قُولُهُ مِعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجِورَةِ
تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجُوهِ وَقَجُوهِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ 
وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ ذَٰنُوبَكُمْ ﴿ ... ﴾ (١)
د و الاعتراف:

يقول ابن الشجري: ".... وقال الفراء: ﴿يَغْفِرْ ﴿ جواب الاستفهام، فإنْ كان مُراده المعنى الذي ذكرتُه فهو حَسنٌ، وقد كان يجب عليه أن يُوضِّح مُرادَه، وإنْ كان أراد أن قوله: ﴿يَغْفِرْ ﴾ جوابٌ لظاهر قوله: ﴿هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ جِّرَةٍ ﴾ فذلك غيرُ جائز؛ لأن الدلالة على الإيمان والجهاد لا تجبُ بها المغفرة وإدخال الجنات، وإنما يَجِبان بالقبُول والعمل "(٢).

ملخص الاعتراش:

تعقّب ابن الشجري إعراب الفراء لــَـَرْيَغْفِرَ ؛ لأنه لم يوضّح مراده، إذ قد يفهم منه أنه جواب لظاهر الاستفهام، وهو غير جائز في المعنى.

الدراسة:

اختُلف في توجيه الجزم في ﴿يَغُفِنُّ عَلامَ انجزم؟ فقيل في ذلك وجهان:

١- أنه جواب لـ ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾:

وهو أمر جاء بلفظ الخبر، وعلى هذا تكون ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ استئنافا، والمعنى: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم، ويؤيِّده قراءة ابن

<sup>(</sup>۱) الصف: ۱۰- ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/٣٩٦.

مسعود - الله على: ﴿ وَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهِدُواْ ﴾، وزيد بن على: ﴿ تُؤَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهِدُواْ ﴾، وزيد بن على: ﴿ تُؤَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجْمِيهُ وَا ﴾ بحذف لام الأمر(١).

وهذا الوجه هو رأي الزجاج، والفارسي، والزمخشري، وأبو البركات الأنباري، وابن مالك(٢)، وغيرهم.

ونسبه إلى سيبويه عدد من النحاة كالفارسي، وجامع العلوم الأصبهاني، والمنتجب الهمذاني<sup>(٣)</sup>، ونفي ذلك ابن خروف قائلا: "وهذه دعوى على سيبويه، لم يُشِرْ سيبويه في الآية إلى شيء من ذلك، بل أدخل الآية على الجزم على الجواب "(٤).

كما جاءت نسبته إلى المبرد عند النحاس، والفارسي، ومكي بن أبي طالب، وابن الشجري، والقرطبي، وأبي حيان، والذي في (المقتضب) على خلافه كما سيأتي (٥).

٣- أنه جواب لـ(هل):

هذا رأي الفراء، يقول: " جُزمت في قراءتنا في (هل)، وفي قــراءة عبــد الله للأمــر الظاهر؛ لقوله: ﴿ وَامِنُواْ ﴾. وتأويل ﴿ هَلَ أَدُلُّكُمْ ﴾ أمر أيضا في المعنى، كقولك للرجل: هل أنت سَاكت؟ معناه: اسكت، والله أعلم "(٦).

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء١٥٤/٣، مختصر في شواذ القرآن: ١٥٦، الجامع لأحكام القرآن ٧٨/١٨، البحر المحيط ٢٦٠/٨.

<sup>(</sup>٢) انظرِ معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥١٦٦، المسائل المنثورة: ١٥٥، الكشاف٤/٤، البيان في غريب إعراب القرآن٤/٣٦/، شرح الكافية الشافية٣/٣٥٦ وشرح عمدة الحافظ٤/١٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن المنسوب للزحاج ٨١٢/٣، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١٣٤٤/٢، الفريد في إعراب القرآن المجيد ٤٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب: ١٧٩، وانظر الكتاب٩٤/٣.

<sup>(°)</sup> انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤٢/٤ و القطع والإئتناف: ٧٢٢، التعليقة على كتاب سيبويه ٢٠٠٣، مشكل إعراب القرآن (70/100) أمالي ابن المشجري (70/100) الجامع لأحكام القرآن (70/100) البحر المحيط (71.100) المقتضب (71.100) وقد نبه الدكتور الطناحي في حواشي الأمالي على عدم صحة نسبة هذا الوجه للمبرد.

<sup>(</sup>٦) معابي القرآن٣/٤٥١، وانظر أيضا٢٠٢/١ منه.

واعترض ابن الشجري على الفراء في هذا؛ لأن ظاهر كلامه يفيد أنَّ ﴿يَغَفِرُ ﴾ جُزِم جوابا لظاهر الاستفهام، وهو غير جائز؛ لأن المعنى يصير: إنْ دَلَلتُكم على تجارة يغفر لكم، وليس بالدلالة تَجِب المغفرة، إنما تَجِب بالإيمان والعمل، والله تعالى قد دلَّ كشيرا على الإيمان فلم يؤمنوا، ولم يغفر لهم.

وهذا الاعتراض وعلَّته من ابن الشجري قد سَبق إليه الزجاج، والفارسي، ومكي بن أبي طالب، وقال به أيضا بعد ابن الشجري جامع العلوم الأصبهاني، وأبو البركات الأنباري، والعكبري(١)، وغيرهم.

وقد ذكر ابن الشجري أن لقول الفراء وجها حسنا يُحمل عليه (٢)، وهو أن يكون وَتُورِنَهُ عطف بيان على ما قبله، وهو تفسير للتجارة على لفظها – وهو قول قتادة، وإعراب الأخفش الصغير (٣) – كأنه لـمّا قال تعالى: ﴿هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ جَبَرَقِ لَمُ يُدْرَ ما التجارة؟ فبيّنها بالإيمان والجهاد، فيكون ﴿يَغَفِرُ على هذا جواب الاستفهام محمولا على المعنى؛ لأن المعنى: هل تؤمنون وتجاهدون يغفر لكم؟ لأن التجارة لمـا بُيّنت بالإيمان والجهاد، صار (تؤمنون وتجاهدون) كأهما قد وقعا بعد (هل)، فحُمِل (يَعْفِر لكم ويُدْخلُكم) على هذا المعنى.

وهذا التوجيه لكلام الفراء قد ذكره الفارسي، ومكي بن أبي طالب وقال قريبا منه الزمخشري(٤)، وهو رأي المبرد أصلا في جزم ﴿يَغْفِرْ﴾(٥)، ولعل الفراء أراد هذا الوجه

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاجه/١٦٦، المسائل المنثورة: ١٥٥ و إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١١٢٨، مـشكل إعـراب القرآن ٢٣١٤، البيان في غريب إعـراب القرآن ٢٣٦٤، البيان في غريب إعـراب القرآن ٢٣٦٤/٢، البيان في إعراب القرآن ٢٢١/٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي ١/٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٦١٧/٢٢ و ٦١٨، إعراب القرآن للنحاس٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر إعراب القرآن المنسوب للزحاج١٠/٣٨، مشكل إعراب القرآن١/٢٧١، الكشاف٤/٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ٨٢/٢ و١٣٥، الأصول١٧٦/٢.

حينما جعل ﴿يَغْفِرُ ﴾ جوابا لـ(هل)؛ لأنه قبل هذا أعرب ﴿تُؤْمِنُونَ ﴾ ترجمة للتجارة(١).

إلا أن هذا الوجه مع حُسنه يَرِد عليه أنه يلزم أن يكون الأصل: (أن تؤمنوا) لكي يتقدَّر بمصدر حتى يصح إبدال الاسم (تجارة) منه؛ لأن الاسم إنما يُبدل من الاسم ويقع موقعه (٢).

وأجاب المبرد عن هذا بأن الفعل يكون دليلا على مصدره، فإذا ذكر ت ما يدل على الشيء فهو كذكرك إياه (٣).

وللسيرافي وجه آخر لجعل ﴿ يَغْفِرَ ﴾ جوابا لـ (هـل)، فبعد أن ذكر رأي الزجاج والفراء قال: " والأقوى عندي أنه جواب لـ (هـل)؛ لأن ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ تفسير للتجارة، وهي جملة ما وقعت عليه (هـل)، فالاعتماد في الجواب على (هل)، و(هل) في معنى الأمر؛ لأنه لم يكن القصد عن استفهامهم عن الدَّلالة على التجارة الـ منجِّية هل يُدَلُّون عليها أو لا يُـدَلُّون؟ وإنما المراد الأمر فحم والحثُّ على ما ينجِّيهم "(٤)، ووافقه في هذا الوجه ابن يعيش، وعلى هـذا يكون فراخون وأمُونَ ﴾ تفسيرا للتجارة على المعنى لا على اللفظ (٥).

وقد ذكر الفسراء عند كلامه في إعسراب ﴿يَغْفِرُ ﴾ أن تأويل: ﴿هَلَ أَدُلُّكُمْ ﴾ أمر في المعنى، فلعله أراد هذا الوجه الذي ذكره السيرافي (١).

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن٣/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقصل٤٨/٧، البحر المحيط٨٠٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المقتضب١٣٦/٢، وانظر الأصول١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الكتاب٣/ل.٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح المفصل٧/٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن٣/٣٥١.

وهل جُزِم جواب الطلب بالشرط المقدر، أو بالسشرط الدي تصمّنه الطلب قبله؟ خلاف بينهم، فعلى الأول سيبويه، والسسيرافي، والفارسي، والزمخسشري، وابن يعيش، وابن عصفور وغيرهم، وعلى الشاني الخليل، والمبرد، وابن خروف(۱).

بقي أن أشير إلى أن نص اعتراض ابن الشجري في هذه المسألة متفق مع نص مكي بن أبي طالب وكأنه ينقل منه، أو كأهما ينقلان من مصدر واحد<sup>(٢)</sup>.

فإن مُراد الفراء لم يكن واضحا وبيّنًا عند إعرابه لـ ﴿ يَغُفِرَ ﴾ بأنه جُـزِم في (هـل)، وهذا الذي أدَّى إلى اعتراض النحاة عليه ومنهم ابن الشجري، وهو اعتراض صحيح إن أراد الفراء أنه جواب الاستفهام على اللفظ؛ لفساد المعنى على هذا الإعراب، وإن أراد بالاستفهام حملي المعنى صح إعرابه، وكان ينبغي عليه أن يوضح مراده؛ لأن السمعُوب لا بد أن تكون عبارته جَلِيَّة خالية من الإبجام والإيجاز الـمُخِلِّ.



<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب، ٩٣/٣، شرح الكتاب للسيرافي ٣/ل ٢٤٨، التعليقة على كتاب سيبويه ٢٠٢/، المفصل: ٢٥٢، شرح المفصل ٤٨/٧، شرح الجمل لابن عصفور ١٩٢/٢، الكتاب، ٩٤/٣، المقتضب ١٣٥/٢، تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب؛ ١٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) وقد نبّه على ذلك الدكتور الطناحي في حواشي الأمالي ٣٩٦/١، وانظر مشكل إعراب القرآن٧٣١/٢٠.

توجيه رفع (الظَّالِمِينَ) في قوله تعالى: ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١)

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: ".... ويجوز في العربية رفع ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ بالابتداء، والجملة التي هي: ﴿ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ خبره، ورُوي عن الأصمعي أنه سمع مَن يقرأ بذلك، وليس بمعمول به في القرآن؛ لأنه مخالف لخط المصحف، وللقراءة المُجمَع عليها.

وأجاز الفراء أن يكون الرفع فيه بمترلة الرفع في قوله: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ اللهُ عَلَاهُ وَحِبر، وقبل الْغَاوُرنَ ﴿ (٢) وليس بِمِثْلِ له؛ لأن قبل قوله: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ ﴾ جملة من مبتدأ وخبر، وقبل ﴿ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾ جملة فعلية، فالرفع في ﴿ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾ هو الوجه، على ما ذكرته لك، والقراء مجمعون على الرفع فيه، والنصب في ﴿ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾ هو الوجه " (٣).

ملذص الاعتراض:

الرفع في ﴿ ٱلطَّلِمِينَ ﴾ لا يُشبه الرفع في ﴿ ٱلشُّعَرَآءُ ﴾ عند ابن الشجري لوجود الفارق بين الآيتين، لذا نفى ابن الشجري وجود مماثلة بينهما معللا لذلك.

Mesches.

من مسائل اختيار النصب في باب الاشتغال أن يُعطفَ الاسم السابق على اسم عَمِل فيه فعل متقدم نحو: ضربت زيدًا وعمرًا أكرمته (٤)، وعلى هذا عامَّة ما في القرآن من هذا النحو كقوله تعالى: ﴿يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

10

١.

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأمالي٢/٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر المقاصد الشافية ١/٥٥.

أَلِيمًا ﴾، فـــ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ منصوب بفعل محذوف يفسره معنى الفعل المذكور بعده، وإنما كان المختار النصب للمشاكلة بعطف جملة فعلية على جملة فعلية (١).

ويجوز رفع ﴿ الطَّالِمِينَ ﴾ على الابتداء وقُرئ بذلك، فقد ذكر النحاس أن أبا حاتم روى عن الأصمعي أنه سمع مَن قرأ بذلك (٢)، ونُسبت هذه القراءة إلى عبد الله بن الزبير وأبان بن عثمان — وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وعلى قراءة الرفع يكون عطف جملة اسمية على فعلية وهو جائز حسن عند أبي حيان<sup>(٢)</sup>، ويرى الفخر الرازي أنه عطف غير حسن<sup>(٧)</sup>، ومنع ابن الطرواة أن تُعطف الجملة الاسمية على الفعلية، والفعلية على الاسمية إلا بشرطين: المساواة في المعنى، والمساواة في النظم<sup>(٨)</sup>.

والحق أن عطف الاسمية على الفعلية جائز على ضعف<sup>(٩)</sup>، فالرفع في الآية إذًا – على الرغم من جوازه – ليس بالمختار وهو خلاف الأولى؛ لذهاب الطباق بين الجملة المعطوفة

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٨٨/١، المسائل العضديات: ٧٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٦٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس١٠/٥)، وانظر مشكل إعراب القرآن٧٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر في شواذ القرآن: ١٦٧، المحتسب٣٤٤/٢، البحر المحيط٣٩٣/٨، وجاءت نسبتها للزبير فقط في المحرر الوحيز ١٥٥/١، والدر المصون ٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: ٢٩٥.

<sup>(°)</sup> انظر زاد المسير ٤٤٢/٨، و جاءت نسبتها إلى ابن أبي عبلة فقط في المحرر الوحيز ١٥٥/١٥، والبحر المحيط ٣٩٣/٨، والدر المصون ٦٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر البحر المحيط٣٩٣/٨، وهو حائز كذلك عند العكبري، انظر إعراب القراءات الشواذ٢/٩٥٢، وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة انظرها في مغنى اللبيب٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>V) إنظر التفسير الكبير ٢٦٣/٣٠.

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$ ) انظر تفصیل ذلك في البسیط في شرح جمل الزحاجي  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>٩) أنظر البسيط في شرح جمل الزجاجي ٦٤٤/٢.

والمعطوف عليها(١)، ومثله لا يليق ببلاغة القرآن(٢)، مع مخالفة القراءة للمصحف، والقرآن لا يُختار له إلا أجود الوجوه، مع موافقة المصحف(٣).

وأما قوله تعالى: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ أَلْفَاوُرِنَ ﴿ فَإِنَ المُختارِ والوجه رفع ﴿ الشُّعَرَآءُ ﴾ ليتشاكل عطف جملة اسمية على اسمية قبلها وهي: ﴿ وَأَكْتَرُهُمْ كَذِبُورَ ﴾ ﴿ الشُّعَرَآءُ ﴾ فالأول كَذِبُورَ ﴾ ﴿ أَلظَّلِمِينَ ﴾ غير الرفع في ﴿ الشُّعَرَآءُ ﴾ فالأول جائز على ضعف وهو ليس بالمختار ولا الأجود ولا بالمجمع عليه في القراءة، والثاني هو المختار والأجود والمجمع عليه في القراءة.

ولكن الفراء وابن خالويه قد جعلا الرفع في ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ شبيها بالرفع في ﴿ ٱلشُّعَرَآءُ ﴾، فهو عندهما بمتزلة واحدة (٦).

وليس ذلك بجيد كما سبق لوجود الفرق بين الرفع في الآيتين، فكيف يكون ما ليس بالمختار كالمختار؟ فالتشبيه في الرفع بين الآيتين بعيد، من هنا جاء اعترض ابن الشجري على تشبيه الفراء هذا، وقد سبق ابن الشجري إلى هذا الاعتراض مكي بن أبي طالب(٧)، وهما مسبوقان في هذا الاعتراض بالنحاس إذ يقول بعد أن ذكر رأي الفراء في ناصب ﴿الطَّالمِينَ ﴿: " وقد زاد الفراء في هذا إشكالا فقال: يجوز رفعه، وهو مثل:

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف، ٦٦٣/٤، الدر المصون، ٦٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الإقليد شرح المفصل ٤٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٢٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥)</sup> الشعراء: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن٣/٢٢٠، إعراب القراءات السبع وعللها٢/٥٤٠.

<sup>(</sup> $^{V}$ ) انظر مشكل إعراب القرآن $^{V}$ , وقد نبه على ذلك الدكتور الطناحي  $^{-}$ رحمه الله-، وذكر أن كلام ابن الشجري متفق مع كلام مكي مع تغيير يسير في بعض العبارات وكأن ابن الشجري ينقل منه، أو كأن الاثنين ينقلان عن مصدر واحد، انظر الأمالي $^{V}$ , حاشية  $^{V}$  و $^{V}$ .

﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴾. قال أبو جعفر: وهذا لا يشبه من ذلك شيئا إلا على بعد؛ لأن قبل هذا فعلا فاحتير فيه النصب لِيُضمر فعلا ناصبا فيعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل، و ﴿ ٱلشُّعَرَآءُ ﴾ ليس يليهم فعل، وإنما يليهم مبتدأ وخبره، قال جل وعز: ﴿ وَأَلَتُ مُرْهُمُ مَ كَذِبُورَ ﴾، وهاهنا ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحَمَتِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وبعل...

فقد ظهر أن المختار مع المعترضين دون الفراء وابن خالويه، لوجود الفرق في وجه الرفع بين الآيتين، وإن كان من اعتذار لهما في هذا التشبيه بين الآيتين فهو ألهما قلم يكونان أرادا الشبه بين الآيتين في الإعراب لا في وجهه، وعلى هذا فكان ينبغي عليهما أن يوضّحا مرادهما ويبيّنا وجه الشبه بين الآيتين من وجهة نظرهما.

Óp o∳ o∮a

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن٥/٩٠١و١١٠.

# إعراب (هم) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ شُكُنْسِرُونَ ﴾ (١)

يقول ابن الشجري: " وأخطأ بعض المتأوِّلين في تأويل هذا اللفظ، فزعم أن قوله: ﴿هُمْ هُ ضميرٌ مرفوع وُكِّدت به الواو، كالضمير في قولك: خرجوا هم، فدا التأويل عائد على المطففين.

ويدلك على بُطلان هذا القول عدمُ تصوير الألف بعد الواو في ﴿كَالُوهُمْ ﴾ ولو كان المراد ما ذهب إليه هذا المتأوّل لم يكن بُدٌ من إثبات الف بعد الواو، على ما اتفقت عليه خطوط المصاحف كلها، في نحو: ﴿خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ ﴾ (٢) و ﴿قَالُواْ لِنَبِي هُمُ هُمْ ﴾ وإذا ثبت بهذا فساد قوله فالضمير الذي هو: (هُمْ) منصوب بوصول الفعل إليه بعد حذف اللام، وهو عائد على (النّاس) في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (٤)، وهذا دليل على فساد قوله: إن الضمير مرفوع، ألا ترى أن المعنى: إذا كالوا على الناس يَحسوون "(٥).

ملخص الاعواف:

أبطل ابن الشجري القول بإعراب (هم) ضميرا مرفوعا للتأكيد من جهيي ١٥ الخط والمعنى، وأعرب (هم) مفعولا به للفعلين (كال) و(وزن).

النزامة

<sup>(</sup>١) المطففين: ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) المطففين: ٢.

<sup>(</sup>٥) الأمالي٢/١٣٠ و ١٣١.

الاختلاف في إعراب (هم) في الآية راجع إلى أنه هـــل يُعَـــدُ هـــذا الـــضمير مـــع الفعلين (كال) و(وزن) كلمتين أو كلمة واحدة؟، وفي ذلك قولان:

١- أن ﴿كَالُوهُمْ ﴾ و﴿وَزَنُوهُمْ ﴾ كلمة واحدة:

جاءت على هذا قراءة العامة، حيث إلهم يقفون على (هم)، وعلى هـذا يكـون الضمير في محل نصب راجع إلى الناس، وفيه وجهان:

أحدهما أن المراد: كالوا لهم أو وزنوا لهم، حُذفت السلام فتعدى الفعل بنفسه فنصب، وهذا رأي الجمهور كأبي عمرو بن العلاء، والكسائي، والفراء، وأبي عبيدة، والأخفش، وأبي عبيد، والمبرد، والطبري، والزجاج(١)، وهو ما ذهب إليه ابن الشجري.

قال النحاس: " وهو مذهب سيبويه قياسا على قوله: كلتك وصدتُك "(٢)، وهذه هي حجة أصحاب هذا الرأي(٣)؛ لأن العرب تقول: كلتك ووزنتك، وعنى: كلت لك، ووزنت لك، كما تقول: صدتُك، وصدت لك، وكسبتك، وكسبتك، وكسبت لك، وكذلك: شكرتك، ونصحتك ونحو ذلك، وهو كلام أهل الحجاز ومَن جاورهم من قيس(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر إعراب القرآن للنحاس ١٧٤/٥، معاني القرآن للفراء ٢٤٥/٣، محان القرآن ٢٨٩/٢، معاني القرآن للفراء ٢٤٥/٣، محاني القرآن ٤٩/١، الكامل ٤٧/١ (وهو رأي الأخفش الصغير أيضا كما في ٤٩/١ من الكامل)، تفسير الطبري ١٨٧/٢، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن٥/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القراءات السبع وعللها٢/٠٥٠، الجامع لأحكام القرآن٩١/١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢٤٦/٣٠، معاني القرآن للأخفش ٧٣٤/٢ ، تفسير الطبري ١٨٦/٢٤، واحتُلف في هذه الأفعال فسنهم من يقول إن الأصل الجر، ثم حذف الجار فتعدى الفعل فنصب، ومنهم من يقول هما لغتان بمعنى واحد، انظر شرح المقدمة المحسبة ٣٦٩/٣، شرح الجمل لابن عصفور ٢٠٠٠، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢٥٥/١) ارتشاف الضرب ٢٠٨٨/٤.

١.

10

والوجه الآخر ذكره الزمخشري وهو أن يكون المراد على حذف المصاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والمضاف هو المكيل والموزون(١).

ويرى ابن جني أن المراد: كالوا لهم أو وزنوا لهم، وحُذف حسوف الجسر تخفيفا، وضُمِّن (كال) و(وزن) معنى فعل يصل بنفسه إلى المفعول، والمعنى: إذا عاملوهم أخسروهم(٢).

وذهب الجرجاني إلى أن (كال) و(وزن) مما يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، ويجوز حذفه، وعلى هذا يكون المفعول الأول في الآية محذوفا للعلم به، وهو المكيل والموزون، وقال بهذا أيضا ابن هشام (٣).

٧ - أن ﴿كَالُوهُمْ ﴾ و﴿وَزَنُوهُمْ ﴾ كلمتان:

جاءت على هذا قراءة حمزة بن حبيب وعيسى بن عمر، حيث إلهما يقفان في القراءة على ﴿كَالُو﴾ و﴿وَزَنُو﴾ ثم يبتدئان بوهُمُ مَّ﴾، ذكر ذلك أبو عبيد فيما نقله عنه القرطبي(٤)، وعلى هذا فالضمير في موضع رفع، وهو عائد على المطففين، و في توجيه رفع هذا الضمير قولان:

أحدهما ذكره أبو حاتم وهو: أن المعنى عند عيسى: هم إذا كالوا أو وزنوا يخسسرون، قال: " لأن عيسى قال: الوقف ﴿وَإِذَا كَالُو﴾، ثم تبتدئ ﴿هُمْ أُو وَزَنُو﴾ "(°). وعلى هذا تكون (هم) في موضع رفع على الابتداء(٦).

<sup>(</sup>١) الكشاف٧٠٦/٤، وانظر الجامع لأحكام القرآن٩ ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر بقية الخاطريات، مجلة محمع اللغة العربية بدمشق، مج٦٧، ج٣، ص٤٦١ و٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح الإيضاح ٢١٦/١، شرح شذور الذهب: ٣٥٢، وانظر التبيان في إعراب القرآن٢٧٦/٢، ارتشاف الضرب٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٤١/١٩، وانظر تفسير الطبري ١٨٧/٢٤، إعراب القرآن للنحاس١٧٤/، إعراب القرآن للنحاس١٧٤/، إعراب القراءات السبع وعللها٢/٠٥، الكشاف٧٠٧، المحرر الوجيز ٢٥٤/١٥.

<sup>(°)</sup> إعراب القرآن للنحاس١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٤٢/١، مغني اللبيب٢٨٤/٢.

والآخر ذكره الزجاج وغيره وهو: أن (هم) في موضع رفع توكيدا للواو، كما تقول: قاموا هم (١).

وهذا الإعراب قد أبطله ابن الشجري من جهتين: من جهة الخط، ومن جهة المعنى.

أما الاحتجاج من جهة الخط فهو أن ﴿كَالُوهُمْ ﴾ و﴿وَزَنُوهُمْ ﴾ قد كتبوهما بغير ألف، ولو كانتا مقطوعتين لكتبتا بالألف (كالوا هم) و(وزنوا هم،)، وبذلك جرى الكِتَاب في نظائر ذلك كما في قولمه تعالى: ﴿خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ﴾(٢)و﴿قَالُواْ لِنَبِيِّ الْكُتَابِ في نظائر ذلك كما في قولمه تعالى: ﴿خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ﴾(٢)و﴿قَالُواْ لِنَبِيِّ الْمُهُ ﴿٢).

وهذا الوجه قد سَبق إليه قبل ابن السشجري الكسائي الذي اعتال للدخول الألف بعد واو الجماعة في الفعل بالفرق بين السضمير المرفوع والسضمير المنصوب كما في هذه الآية فلو كان الضمير مرفوعا للدخلت الألف (٤)، واحتج بالخط أيضا أبو عبيد، والطبري، والزجاج، والنحاس(٥).

لكنَّ الزمخشري وصف الاحتجاج بهذا الوجه لإبطال كون الصمير مرفوعا بالركيك، قال: " والتعلُّق في إبطاله بخط المصحف وأن الألف الستي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه -ركيك؛ لأن خط المصحف لم يُسراعَ في كشير منه حدثً

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ٢٩٨/٥، وانظر إعراب القرآن للنحاس ١٧٤/٥، إعراب القراءات السبع وعللها٢/٠٥٠، مشكل إعراب القرآن ٢٩٨/٥، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١٤٣٧/٢، التبيان في إعراب القرآن ٢٧٦/٢، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١٤٣٧/٢، التبيان في إعراب القرآن المحيد ٤٣١/٨، البسيط في شرح جمل الزحاجي ٢٥/١، البحر المحيط ٢٣١/٨، مغني اللبيب ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الأشباه والنظائر٣١٢/٣.

<sup>(°)</sup> انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٤١/١٩، تفسير الطبري١٨٧/٢٤، معاني القرآن وإعرابه للزحاج ٢٩٨/٥، إعراب القرآن للنحاس١٧٤/٥.

المصطلّح عليه في علم الخط، على أين رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضةً لكولها غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعا؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع، وإنما كُتبت هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: هم لم يدعوا، وهو يدعو، فمَن لم يثبتها قال: المعنى كافٍ في التفرقة بينهما "(١).

وأما الاحتجاج من جهة المعنى فقد قال به قبل ابن السنجري المبرد، والنحاس، والزمخشري (٢)، وهو أن الضمير (هم) عائد على الناس؛ لأن قبله: وإذَا أَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ (٣)، فيجب أن يكون بعده: وإذا كالوا لهم؛ لأن المراد: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا أعطوهم أخسروا، ومن هنا استحقوا الوعيد في التطفيف، وعلى هذا لا يصح أن يكون الضمير مرفوعا للمطففين؛ لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد كما يقول الزمخشري، حيث ينقلب " إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر "(٤).

ولكنَّ أبا حيان نفى التنافر فيه بقوله: " ولا تنافر فيـــه بوجـــه، ولا فـــرق بـــين أن يؤكَّد الضمير وأن لا يؤكَّد، والحديث واقع في الفعل، غايـــة مـــا في هــــذا أن متعلَّــق الاســــــتيفاء وهــــو: ﴿كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) الكشاف٤/٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل ٤٧/١)، إعراب القرآن ١٧٤/٥)، الكشاف ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المطففين: ٢.

<sup>(</sup>٤) الكيشاف٢٠٦/، وانظر كيشف الميشكلات وإييضاح المعيضلات٢/١٤٣٧، إعراب القرآن المنيسوب للزجاج٢/٢٩٦، الفريد في إعراب القرآن الجيد٤٠/٤، مغني اللبيب٢/٢٨٢.

محذوف للعلم به؛ لأنه معلوم ألهم لا يُخسسرون الكيل والميزان إذا كان لأنفسهم، إنما يخسرون ذلك لغيرهم "(١).

وعقّب السمين الحلبي على كلام أبي حيان بقوله: " الزمخــشري يريــد أن يحـافظ على أن المعنى مرتبط بشيئين: إذا أخذوا من غيرهــم، وإذا أعطــوا غيرهــم، وهــذا إنما يتم على تقدير أن يكون الضمير منصوبا عائــدا علـى النــاس، لا علــى كونــه ضمير رفع عائدا على المطففين، ولا شك أن هذا المعــنى الــذي ذكــره الزمخــشري وأراده أتمُّ وأحسن من المعنى الثاني "(٢).

وهذين الوجهين بطل إعراب الضمير (هـم) تأكيدا مرفوعا أو مبتدأ، وبقي وجه ثالث لا يصح به إعراب الضمير مبتدأ، وهـو أن (هـم) الأولى على ذلك تكون ملغاة ليس لها خبر، وإنما كان يـستقيم لـو كان بعدها: وإذا كالوا هـم يُخسرون (٣).

وبعل...

فما ذهب إليه ابن الشجري هو المختار؛ لأنه قــد قَــوِي بالــصناعة مــن حيــث رسم المصاحف، وبالمعنى من حيث صحته وسلامته من التنافر؛ لذا كــان قولــه هــو الأولى بالقبول.

**\$** 

<sup>(</sup>١) البحر المحيط١/٨٤٠.

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۱/۷۱۷.

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٤٢/١٩.

### إعراب (مُخَضَّبًا) في قول الأعشى: أرى رجُلاً منكر أسيفًا كأنما يَضُيُّ إلى كَشْحَية كَفَّا مُخَضَّبًا (١) نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "قال أبو على: يجوز أن يكون جعل (المُخطّب) للرجل؛ لأنك تقول: رجل مخضوب: إذا خُضبت يده، كما تقول: مقطوع: إذا قُطعت يده، فتقول على هذا رجل مُخطّب: إذا خُطّبت يده، ويقوِّي ذلك قول الشاعر:

سَقَى العَلَم الفَرْدَ الذي في ظلاله غَزَالان مَكحُولان مُحتَضبان فإذا استقام ذلك أمكن أن تجعل (مُحَضَبًا) صفة لرجَل المنكور....وأقول: .... وأما إجازته أن يكون وصفا لرجل ففاسد في المعنى، وهو محمول على ترك إنعام نظره فيه؛ لأنك إذا فعلت ذلك أخرجته من حيّز التشبيه والجاز، فصار وصفا حقيقيا، والشاعر لم يُرد ذلك؛ لأن الرجل الذي عناه لم يكن مُحَضبًا على الحقيقة، وإنما شبّهه بمن قُطعت يده وضمَّها إليه مخضبَّة بالدَّم.... فالمعنى: أرى رجلا منكم حزينا أو شديد الغضب كأنه من بُغضه لي وغضبه علي قد قُطعت كفَّه فضمَّها إلى خاصرتَيه مخضبة بدمها، فإذا جعلت (مُخضبًا) وصفا لرجل فالتقدير: أرى رجلا منكم مخضبًا كأنه يضمُ إلى كشْحيه كفًا، فجعلت التَخضيب حقيقة له، فأخرجته من التشبيه، وليس الأمر كذلك "(٢).

ملخص الاعتراض:

اعترض ابن الشجري على الفارسي لجعله (مُخَــظّبا) صــفة لرجــل، وحجتــه في ذلك فساد المعنى وخروجه عن مراد الشاعر.

الدراسة:

الظاهر في (مُخصَّبًا) أن يكون نعتا، والنعت الحقيقي يجــب أن يطــابق منعوتــه في التذكير والتأنيث، وقد ذُكِّر (مُخصَّبًا) في البيت، وقيل في منعوته وجهان:

<sup>(</sup>١) الديوان: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/٥٤١ و٢٤٦.

١ - المنعوت (كفًا)، والكف مؤنشة في القول الصحيح(١)، لذا كان وجه الكلام: كفا مخضَّبة، وعُلِّل مجيء النعت (مُخضَّبا) مذكَّرا بأحد الأقوال التالية:

أ- الحمل على معنى الكف وهو العضو أو الساعد، وهو اختيار ابن الشجوى (٢).

ب- عدم وجود هاء في المنعوت (كفًّا)، والعرب تجترئ على تلكير المؤنث إذا لم تكن فيه هاء (٣).

ج- خُذفت الهاء من النعت على جهة الترخيم في غير النداء(٤).

٢- المنعوت (رجلا)، فطابق النعت المنعوت في التذكير، أجازه السجستاني، وابن الأنباري، والفارسي، وأبو البركات الأنباري، ولم يجوز غيره ابن بَرِي، وصحّحه ابن أبي الربيع(٥).

وعلَّل الفارسي صحة كونه نعتا لرجل بأنه يقال: رجل مختضوب، إذا خُصَبت يده، كما يقال: مقطوع، إذا قُطعت يده، فعلى هذا يصح أن يقال: رجل مخضَّب، إذا خُضِّبت يده، واستدل على ذلك بقوله:

سَقَى العَلَم الفَرْدَ الذي في ظلاله غَزَالان مَكحُولانِ مُختَضِبَانِ (٦)

<sup>(</sup>١) انظر المذكر والمؤنث للسحستاني: ١١٠، المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٤٣/١، شرح الجمل لابن عصفور ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي٢٠٢/٣ وما اتفق لفظه واحتلف معناه: ١٥، وجاء هذا التعليل أيضا في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٤٩/١، التكملة: ٣٨٣، شرح الجمل لابن عصفور٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المذكر والمؤنث للفراء: ٨١ و معاني القرآن له١٢٧/١، المذكر والمؤنث للسحستاني: ١١١، المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٤٤/١، التكملة: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المذكر والمؤنث للسحستاني: ١١٠، المذكر والمؤنث لابن الأنباري١/٥٣٥.

<sup>(°)</sup> انظر المذكر والمؤنث للسحستاني: ١١١، المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٤٦/١، التكملة: ٣٨٤، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: ٧٠، شرح شواهد الإيضاح: ٤٥٨، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٥٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) ينسب لبعض الأعراب من بني حشم، ولعمران بن حطان، انظر الإيضاح في شرح شواهد الإيضاح ١٦٧٧، شرح شواهد الإيضاح ٢٦٧٧، شرح شواهد الإيضاح لابن بري: ٤٦٣.

وما ذهب إليه الفارسي صحيح في غير هذا البيت، ولذا اعترض ابن الشجري على جعل (مُخطَّبًا) صفة لرجل في البيت محتجا بأن ذلك يترتب عليه فساد المعنى ومخالفة مراد الشاعر؛ لأن التقدير يصير حينئذ: أرى رجلا منكم مُخطَّبًا كأنه يضمُّ إلى كَشْحَيه كفًا، وهذا يلزم منه أن يكون التخضيب وصفا حقيقيا للرجل ولم يُرده الشاعر، وإنما مراده التشبيه والمجاز، لأن الرجل الذي عناه لم يكن مُخطَّبًا على الحقيقة، وإنما شبَّهه بمَن قُطعت يده وضمَّها إليه مخطَّبةً بالدَّم، ويؤيد هذا ما جاء في تفسير البيت من أن الأعشى كان في غير قومه فأحدث فيهم حَدَثا، فأنكروا ذلك عليه، ونالوه ببعض المساءة، فقال: أرى كل رجل منهم ينظر إلى ببغَضْة، حتى كأني قطعت يده، فضمَّها مخضوبة بالدم إلى كَشْحه(۱).

ولم أجد أحدا - فيما رجعت إليه - قد تنبه لهذا الفيساد في معيني البيت على جعل (مُخضَّبا) صفة لرجل إلا ابن الشجري، مما يدل على بعد نظره ودقته.

وقد قيل في إعراب (مُخضَّبا) وجه آخر وهو أنه حال من النضمير في (يَنضُمُّ)، أو من الضمير المجرور في (كَشْحَيْهِ) (٢)، ومجيء الحال من المنضاف إليه لم يوافق عليه عدد من النحاة (٣).

...Jag

فاعتراض ابن الشجري على الفارسي صحيح؛ لأن ما ذكره الفارسي فَسسَاده من جهة المعنى وإن كان صحيحا في الصناعة النحوية، والإعراب فرع المعنى، والمطابقة بينهما مطلب ضروري، والحمل على مراد الشاعر أولى من مخالفته إلى وجه ضعيف في المعنى.

**Ø** 

<sup>(</sup>١) انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري١/٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المذكر والمؤنث للسحستاني: ١١١، المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٤٦/١، التكملة: ٣٨٤، شرح ألفية ابن معط لابن القواس١٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح: ١٩٤، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٥٣٠/١.

# إعراب (مضاعفًا) في قول زيد الفوارس: عَوْذُ وِيُهَنَّهُ حَاشِدُونَ عَلَيْهِمُ حَلَقُ الْخَدِيدِ مُضَاعَفًا يَتَلَيَّبُ(١) نص الاعواض:

يقول ابن الشجري: " وأما قوله (دارًا)(٢) فحال من رأس غُمْدان، وأجاز أبو على أن يكون حالاً من غُمْدان، قال: لأن الحال قد جاءت من المضاف إليه، نحو ما أنشده أبو زيد:

عَوْذٌ وبُهْنَةُ حاشِدونَ عليهم حَلَقُ الْحَدِيدِ مُضاعَفًا يَتَلَهَّبُ

وليس في هذا البيت شاهدٌ قاطع بأن (مُضاعَفًا) حال مسن (الحديد)، بسل الوجسه أن يكون حالا من (الحَلَق) لأمرين: أحدهما: ضَعفُ مجسيء الحسال مسن المسضاف إليه، على ما قدمت ذكره في أماكن مسن هده (الأمالي). والآخر: أن وصف الحَلَق بالمُضاعَف أشبه من وصف الحديد به، كما قال أبو الطيب:

أَقبلْتَ تَبْسِمُ والجِيادُ عَوابسٌ يَخْبُبْنَ فِي الْحَلَقِ الْمُضاعَفِ والقَنا

ويتوجّه ضَعْف ما قاله من جهة أخرى، وذلك أنه لا عامــل لــه في هــذه الحـال إذا كانت من (الحديد)، إلا ما قدّره في الكلام من معــنى الفعــل بالإضـافة، وذلــك قوله: ألا ترى أنه لا تخلو الإضافة من أن تكون بمعنى اللام أو من.

وأقول: إن (مُضاعَفًا) في الحقيقة إنما هو حال من النّدِّكُر المستكنِّ في (عليهم) إن رفعْت (الحَلَق) بالابتداء، وإن رفعته بالظرف على قدول الأخفش والكوفيين فالحال منه؛ لأن الظرف حينئذ يخلو من الذّكر "(٣).

ملخص الاعوافي:

صعّف ابن الشجري استدلال الفارسي على مجيء الحال من المنضاف إليه بهندا البيت، محتجا لضعفه بالقياس والمعنى، ثم بيّن رأيه في ذي الحال في البيت.

<sup>(</sup>١) البيت في نوادر أبي زيد: ١١٣، خزانة الأدب١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) وذلك في قول أبي الصلت الثقفي:

<sup>.</sup> اشرَب هنيئًا عليك التاجُ مُرْتَفقًا

في رأس غُمْدان دارًا منك مِحْلالا

<sup>(</sup>٣) الأمالي ٢٥٦/١، وانظرأيضا ٩٦/٣ منه.

الدرامة:

اختلف النحاة في مجيء الحال من المصاف إليه فذهب الجمهور كالأخفش وابن الشجري والسهيلي وابن مالك إلى أنه لا يقع على الإطلاق وإنحا في مواضع معينة(١).

وأجاز الفارسي مجيء الحال من المصاف إليه (٢)، ووافقه في ذلك صاحب (البسيط) (٣)، واستدلَّ الفارسي على مجيء الحال من المضاف إليه بقوله:

عَوْذٌ وبُهْنَةُ حاشِدونَ عليهم ﴿ حَلَقُ الْحَدِيدِ مُضاعَفًا يَتَلَهَّبُ

فاعترض ابن الشجري على استدلاله هذا بأنه غير قاطع لجيء الحال من المضاف إليه، واحتجَّ لذلك بالقياس والمعنى.

أما القياس: فهو ضعف مجيء الحال من المضاف إليه، وسبب ضعفه أمران:

الأول: ما قاله ابن الشجري في موضع آخر من (الأمالي) وهو أن العامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحال<sup>(٤)</sup>، والعامل في المضاف إليه لا يصح أن يعمل في الحال؛ " لأنه ليس بفعل، ولا مُؤدِّ معنى فعل، والحال إنما يعمل فيه فعل، أو معنى فعل، ولو عَمل فيه الفعل، وعَمل في صاحبه المضاف لكان خلاف ما استقر من كلامهم "(°).

والثاني: ذكره الشاطبي وهو " أن المضاف إليه مُكمِّل للمضاف، وزائد عليه؛ لأنه واقع منه موقع تنوينه الزائد عليه، فالعمدة هو الأول المضاف لا الثاني المضاف إليه..... والمضاف إليه ليس مطلوب العامل أصلا فلم يكن الحال منه جائزا "(٦).

<sup>(</sup>١) انظر تـذكرة النحـاة: ١٨٥ وهمع الهوامـع٤/٢، الأمـالي ٢٤١/١٩١/١٩١، نتـائج الفكـر: ٣١٦، شـرح التسهيل ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في المسائل الشيرازيات ٢٨٣/١، وفي التذكرة كما في إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٧٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر همع الهوامع ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) الأمالي ٢٦/١، وانظر نتائج الفكر: ٣١٥، المقاصد الشافية١/٢٥، التصريح بمضمون التوضيح٢٤١/٢.

<sup>(°)</sup> المقاصد الشافية ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) المقاصد الشافية٢/٨٤، وانظر همع الهوامع٢٣/٤.

١.

10

۲.

وبناء على ما سبق لا عامل للحال (مضاعفا) إذا كانت من (الحديد) المضاف إليه، وما ذهب إليه الفارسي من أن العامل هو ما في الإضافة من معنى الفعل حيث إلها لا تخلو من أن تكون بمعنى اللام أو من ضعيف؛ لأن معنى الإضافة " أضعف من لام الإضافة، ولام الإضافة لا يعمل معناها في ظرف ولا حال، فمعناها —إذا لم يلفظ بها – أضعف وأجدر ألا يعمل "(١).

وأما المعنى: فإن (الحَلَق) الدروع، والمضاعَف يكون من صفتها لا من صفة (الحديد) كما قال المتنبى:

أقبلْتَ تَبْسِمُ والجِيادُ عَوابسٌ يَخْبُبْنَ فِي الْحَلَقِ الْمُضاعَفِ والقَنا(٢) وعلى هذا لا يصح أن يكون (مُضاعَفا) حالا من (الحديد) إذ لا معنى له، ويدفعه أيضا أن الدرع المضاعفة هي المنسوجة حَلْقتين حَلْقتين (٣).

وقد ذهب الشاطبي إلى أن الفارسي إنما أجاز الحال (مضاعَفا) من (الحديد) المضاف إليه على توهم إسقاط المضاف (حَلَق) اعتبارا بصحة الكلام دونه (٤)، وهذا وإن كان صحيحا من ناحية الصنعة النحوية ولكنه مدفوع من جهة المعنى كما سبق.

وبعل...

فصح بالقياس والمعنى اعتراض ابن الشجري على استدلال الفارسي لجيء الحال من المضاف إليه بهذا البيت، والواقع أن مجيء الحال من المضاف إليه قليل، ومتى وُجدت مَنْدُوحَة عنه وجب تركه، ف (مضاعَفًا) يجوز أن يكون حالا من ضمير (الحَلق) المستقر في الجار والمجرور (عليهم) الواقعين خبرا، أو من (الحَلق) نفسه، أو من ضمير (يتلهّب) و(يتلهّب) في موضع الحال من (الحَلق)، كأنه قال: عليهم حَلق الحديد يتلهّب مُضاعَفا(٥).

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر: ٣١٦، وإنظر شرح الرضي على الكافية٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) الديوان٤/٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر خزانة الأدب٣/١٧٥.

<sup>(</sup>٤) المقاصد الشافية ١/٢٥، وانظر حزانة الأدب٧/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الأمالي٩٧/٣، خزانة الأدب١٧٥/٣.

# إعراب (مَنينًا) في قول أبي الصّلت الثقفي: اشرَب مَنينًا عليكَ التّاج مُر تقفًا في رأس غُمدان دارًا منكَ محلّل (١) نص الاعمراض:

يقول ابن الشجري: " وذهب أبو علي إلى أن (هنيئًا) حالٌ وقعت موقع الفعل بدلا من اللفظ به.... فقوله: (هنيئًا) لا تعلَّق له بـــ(اشرَبْ)؛ لأنه وقع موقع: لِيَهْنِئْكَ أو هَنَاكُ من اللفظ به.... وقول الزجاج أو هَنُو شربك، أو هَنُو شربك.... وقول الزجاج في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيّئًا ﴾ (٢) مخالف لقول أبي علي، وذاك أنه قال: إن (هنيئًا) وقع وهو صفة في موضع المصدر، فالمعنى: كلوا واشربوا هُنئتُم هنيئًا، ولِيَهْنِئكم ما صرتم إليه هنيئًا.... وقول الزجاج أقيس من قول أبي علي؛ لأنه نصب (هنيئًا) نصب المصدر، والمصدر قد استعملته العرب بدلا من الفعل.... وجعل أبو الفتح ابن جني (هنيئًا) في قول كُثيِّر:

هنيئًا مَرِيئًا غيرَ داء مُخامرٍ لعزَّة من أعراضنا ما اسْتَحلَّتِ حالا وقعت بدلا من اللفظ بالفعل، وحالف أبا علي في تقدير ذلك الفعل، فزعم أن التقدير: ثبت هنيئًا لعزة ما استحلَّت من أعراضنا....وقول أبي الفتح في هذا أشبه من قول أبي علي؛ لأن أبا علي زعم أن (هنيئًا) وقع موقع ليَهْنئك، وهذا لفظ أمر، والأمر لا يقع حالا، أو موقع هَنَأك، وهذا لفظ خبر يُراد به الدعاء، كقولهم: رحم الله فلانا، والدعاء أيضا لا يكون حالا....وقال أبو علي أيضا في أثناء كلامه في قوله: (اشرب هنيئًا): 2° فهذا بمترلة: اشرب واهْنَأ، جملة أتبعت جملةً ٤٠، فأتى في التقدير بعاطف ليس في الكلام، وصرَّح بلفظ الأمر، والعُدول عن هذا التقدير إلى ما قدَّره ابن جني أولى، ثم إن أبا على تلزَمه المطالبة له بناصب هذه الحال، فلا بد أن يقول إن الناصب لها هو الفعل الذي هو بدلٌ منه؛ لأنه قد مَنَع أن تكون متعلّقةً بـ(اشرَبْ)، فالتقدير على مذهبه فيها: الفيئًا هنيئًا، وهذا كقولك: اجلس جالسا، أي: اجلس في حال جلوسك، وهذا كلام بعيد

<sup>(</sup>١) البيت في الكامل ٥٣٧/٢، وينسب لابنه أمية كما جاء في أمالي ابن الشجري ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) الطور: ١٩، والحاقة: ٢٤.

من الفائدة، ولا يَلْزَم هذا الاعتراضُ الزجاجَ؛ لأن التقدير عنده: هُنِئْتُم هنيئًا، أو لِيَهْنِئْكم ما صرتم إليه هنيئًا، كما أن التقدير في قول القائل: قُم قائما: قُم قيامًا "(١).

ملخص الاعواف:

لم يوافق ابن الشجري أبا على في تقديره للفعل الواقع (هنيئا) حالا بدلا منه؛ لأنه تقدير مخالف لقياس مجيء الحال، ولعدم الفائدة فيه.

النزاسة:

يعدُّ (هنيئًا) من الصفات التي أُجريت مُجرَى المصادر المَدعُوِّ بِها في نصبها على إضمار الفعل غير المستَعْمَل إظهارُه(٢)، واختُلف في إعرابه على ما يلي:

١ – أنه حال بدل من فعله:

هذا رأي جمهور النحاة كسيبويه، والمبرد، والفارسي، وابن جني، وابن يعيش، وابن عصفور، وابن مالك، وابنه، وأبي حيان، وابن هشام (7)، وهو جائز عند ابن الشجري على أن يكون تقدير الفعل الذي وقع (هنيئا) موقعه هو: ثَبَت هنيئا، كما قدّره ابن جني في بيت كُثِّير:

هنيئًا مَرِيئًا غيرَ داءٍ مُخامرٍ لِعزَّةَ من أَعَراضِنا ما اسْتَحلَّتِ (٤) وَفِي بيت المتنبي أيضا:

هنيئًا لكَ العيدُ الذي أنتَ عِيْدُهُ وعِيدٌ لــمَن سَمَّى وضحَّى وعَيَّدا(°) والتقدير بــ(وَجَب) أيضا(٢).

<sup>(</sup>١) الأمالي ١/ ٨٤٧-١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣١٦/١ و ٢٧١، شرح الكتاب للسيرافي ٢/ل٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١/٧١، المقتضب ٣١٢/٤، المسائل الشيرازيات ٢٧١/١، أمالي ابن الشجري ٢٥٣/١ و ٢٠٤/١، شرح المفصل ١٩٣/١، شرح المفصل ١٩٣/١، شرح المفصل ١٩٣/١، شرح المحل لابن عصفور ٢/٢١٤، شرح التسهيل ١٩٣/٢، شرح الخيط ١٠٢٢/١، أوضح المسالك ١٠٩٨.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٠٠٠

<sup>(°)</sup> انظر أمالي ابن الشجري٢/٢، المديوان المتنبي بشرح العكبري٢٨٥/١، النظام في شرح شعر المتنبي وأبي مام٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٣١٧/١، المقتضب ٣١٢/٤.

١.

10

واعترض ابن الشجري على تقديرات الفارسي للفعل الذي وقع (هنيئا) حالا بدلا منه وهي: (لِيَهْنِئْك، وهَناًك، واهْنَأ)(١)، ووجه اعتراضه على التقدير بالفعلين الأولين مخالفتهما لقياس مجيء الحال، حيث إن الأول أمر والثاني دعاء، وهما لا يكونان حالا بناء على أن (هنيئا) واقع موقعهما.

وأما وجه اعتراضه على التقدير بــ (اهْنَأ) فهو من جهتين:

إحداهما: أنه قدّره مع عاطف ليس في الكلام في قوله: اشرب واهْنَأ. والأخرى: أن التقدير بذلك بعيد من الفائدة، إذ يصير بمعنى: اهْنَأ في حال هنائك، كما في اجلس جالسا.

واعتراض ابن الشجري على تقديرات الفارسي فيه نظر؛ لأن المقدَّر كالمعدوم، ولأن التقدير بـ (هَنَأَكُ واهْنَأ) يصح أن يكون من باب الحال المؤكِّدة لعاملها، وغير مدفوع مجيء الحال مؤكِّدة لعاملها مع كونه من لفظها؛ إذ قد جاء في أفصح الكلام(٢)، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾(٣)، ثم إن سيبويه في تقديره للفعل المختزَل الواقع موقع (هنيئا) قد قدَّره بفعلين مما قدَّره الفارسي فقال: " وإنما نصبتَه لأنه ذَكر لك خيرا أصابه رجل فقلت: هنيئا مريئا، كانك قلت: ثبت ذلك له هنيئا مريئا، أو هنأه ذلك هنيئا، فاختُزل الفعل؛ لأنه صار بدلا من اللفظ بقولك: هَنَأَك. ويدلك على أنه على إضمار: هناًك ذلك هنيئا، قولُ الشاعر – وهو الأخطل –:

إلى إمام تُغَادِينا فَواضلُه أَظْفَره الله فَلْيَهْنَى له الظَّفَرُ (٤)

كأنه إذا قال: هنيئًا له الظفر، فقد قال: لِيَهْنِي له الظفر، وإذا قال: لِيَهْنِي له الظفر، فقد قال: هنيئًا له الظفر، فكل واحد منهما بدل من صاحبه؛ فلذلك اختز كوا الفعل هنا"(٥).

<sup>(</sup>١) انظر المسائل الشيرازيات ٢٧٢/١ و ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصل ١ /١٢٣، شرح التسهيل ١٩٣/٢، المساعد ١٨١/١٠.

<sup>(</sup>۳) النساء: ۷۹.

<sup>(</sup>٤) شعر الأخطل: ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٧/١٦.

وعلى هذا يكون التقدير: بــ(ثَبت) من باب الحال المُبيِّنة، والتقدير بــ(هناً) وما أشبهه من باب الحال المؤكِّدة(١).

وقد ذهب النحاس ومكي بن أبي طالب وأبو البركات الأنباري إلى أن (هنيئا) في آية النساء: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَرِيَّا ﴾ (٢)، حال من الضمير الهاء في (كلوه)، وأجازه الزمخشري و العكبري(٣)، والشيء نفسه فعله أبو البركات الأنباري في آية الطور: ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِينًا ﴾ (٤) حيث جعل (هنيئا) منصوبا على الحال من الضمير الذي في (كلوا) أو في (اشربوا)(٥). قال أبو حيان: " وهذا الإعراب مخالف لقول أئمة العربية؛ لأنه عند سيبويه وغيره منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره "(١).

٢ - أنه مفعول مطلق بدل من فعله:

هذا رأي الزجاج عند تفسيره لآية الطور ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا﴾، وهو ما قال به النحاس ومكي بن أبي طالب عند الآية نفسها، وقال به أيضا جامع العلوم الأصبهاني عند إعرابه لآية النساء ﴿فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَرِيَّا﴾، وأجازه الزمخشري في آية الحاقة ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا ﴾، وهو رأي ابن الحاجب(^).

<sup>(</sup>١) انظر ارتشاف الضرب١٣٧٩/٣، المساعد١/١٨٢.

<sup>(</sup>٢) آية: ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٣٥/١، مشكل إعراب القرآن ١٨٨/١، البيان في غريب إعراب القرآن ٢٤٢/١، البيان في غريب إعراب القرآن ٢٤٢/١، الكشاف ٢٤٦/١، التبيان في إعراب القرآن ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) آية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر البيان في غريب إعراب القرآن٢/٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط٣/١٧٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> آية: ۲٤، وانظر الكشاف،۹۱/۶.

<sup>(^)</sup> انظر معاني القرآن وإعرابه للزحاجه/٦٣، إعراب القرآن للنحاس٢٥٥/٤، مشكل إعراب القرآن٢٩٠/٢، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات٢٨٨/١، الإيضاح في شرح المفصل٢٣٩/١ و٢٤١.

١.

10

۲.

وهذا الإعراب جعله ابن الشجري أقيس من قول الفارسي السابق؛ لأن العرب قد استعملت المصدر بدلا من فعله، وقد ذكر أن هذا الإعراب لا يَرد عليه ما اعترض به على الفارسي من كون التقدير لا فائدة فيه؛ لأن (هنيئا) هنا اسم فاعل للمبالغة وقع موقع المصدر (هناءً)، كما جاء ذلك في قول القائل:

قُمْ قَائمًا قُمْ قَائمًا للْقَيْتَ عبدًا نائمًا(١)

أي: قُمْ قيامًا.

وقد يقال إن الإعراب على المفعول المطلق هو رأي سيبويه أيضا لتقديره الفعل الواقع (هنيئا) موقعه بـ: هَنَأَك ذلك هنيئًا، فعلى هذا يجوز أن يُنصب (هنيئا) في ظاهر قول سيبويه على أنه مفعول مطلق، وعلى أنه حال أيضا كما سبق، ولعل هذا ما جعل النحاة منقسمين في إعرابه إلى فريقين؛ لأن سيبويه لم يُصرِّح بذكر الإعراب وإنما اكتفى بالتقدير.

#### ٣- أنه نعت لمصدر محذوف:

أجازه الزمخشري عند تفسيره لآيات النساء والطور والحاقة، وكذا فعل العكبري عند إعرابه لآية النساء (٢)، وهذا الإعراب أيضا مخالف لنص سيبويه في أن (هنيئا) منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره (٣).

ونعل...

فالذي يظهر جواز الوجهين الإعرابيين في (هنيئا) وهما كونه حالا أو مفعولا مطلقا، وهو ما ذهب إليه ابن الشجري، وأما اعتراضه على تقديرات الفارسي للفعل الواقع (هنيئا) موقعه وهو حال فيمكن أن يُجاب عنه بأنه من باب الحال المؤكّدة لعاملها، وقد سبق سيبويه إلى تقديرين ثما قدّره الفارسي.

<sup>(</sup>۱) ينسب لامرأة من العرب، انظر أمالي ابن الشجري٢/٥٠٥، شرح الألفية لابن الناظم: ٣٣٤، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٤٦١/١ و ٤٠٠/٤ و ٥٩١، التبيان في إعراب القرآن ٩٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط٣/١٧٥.

۲.

# إعراب (الفُضُلُ) في قول المُتنخّل الهذلي: السَّالِكُ التُنخرة المِقظانَ كَالْهُما مَ مَشْمَى المَلُوكِ عليها الخَيمَلُ الفُضُلُ (١) نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " وزعم بعض من لا معرفة له بحقائق الإعراب، بل لا معرفة له بحملة الإعراب، أن ارتفاع (الفُضُلُ) على المجاورة للمرفوع، فارتكب خطأً فاحشًا، وإنما (الفُضُلُ) نعت (للهَلُوكِ) على المعنى؛ لأها فاعلةٌ من حيث أسند المصدر الذي هو (المَشْيُ) إليها، كقولك: عجبت من ضرّب زيد الطويلُ عمرًا، رفعت (الطويل) لأنه وصف لفاعل (الضرب) وإن كان محفوضا في اللفظ، ولو قلت: عجبت من ضرّب زيد الطويلَ عمرو، فنصبت (الطويل) بأنه نعت لزيد على معناه، من حيث هو مفعول في المعنى، كان مستقيما، كما عطف الشاعر عليه المنصوب في قوله:

قد كنتُ دَايَنْتُ هِا حسَّانا مَخافَةَ الإفلاس واللَّيَّانا

ومثل ذلك في العطف قراءة الحسن: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلنَّاسُ أَجْمَعُونَ ﴿(٢)، عطف (الملائكة والناس) على اسم (الله) على المعنى؛ لأن التقدير: عليهم أنْ لَعَنهمُ الله.

ومثلُ رفعِ (الفُضُلُ) على النعت (للهَلُوك) رفعُ (المظلوم) على النعت (للمُعَقِّب) في قول لبيد...:

..... طَلَبَ المُعَقِّب حقَّه المظلومُ

.... فـ (المُعَقِّب) فاعل الطلب، ونصب (حقه) لأنه مفعول الطلب، و (المظلوم) صفة (للمُعَقِّب) على المعنى، فرفعه لأن التقدير: طلبَها مثلَ أنْ طلب المُعَقِّبُ المظلومُ حقَّه "(٣). ملخص الاعتراض:

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ٢٢٢/٢ و٢٢٣.

رَفْعُ (الفُصُل) على المجاورة خطأ فاحش عند ابن الشجري، ووصف مَن قاله بالجهل بجملة الإعراب، وإنما رُفِعَ لأنه نعت لفاعل المصدر على المحل، واستدلَّ ابن الشجري على صحة هذا الإعراب بالشواهد التي فيها إتباع على محل المضاف إليه المصدر.

الدراسة:

جاء في إعراب (الفُضُلُ) في البيت ثلاثة أقوال وهي:

١- أنه نعت لفاعل المصدر على المحل:

وذلك أن " المجرور بالمصدر المضاف إما مرفوع المحل وإما منصوبه، فلك فيما نُعت به أو عُطف عليه أن تجره هملا على اللفظ، وهو الأجود ما لم يعرض مانع، ولك أن تنصبه هملا على الموضع إن كان المجرور منصوب الموضع، وأن ترفعه إن كان المجرور مرفوع الموضع "(١).

وهذا الواقع في البيت هنا، فـ (الفُضُل) صفة مرفوعة على محل (الهَلُوك) فاعل المصدر المضاف إليه، والتقدير: كما تمشي الهَلُوك الفُضُلُ، و(الهَلُوك): المرأة التي تتهالك في مشيتها، أي تتبختر وتتكسَّر، وقيل: الفاجرة التي تتواقع على الرجال، و(الفُضُل): اللابسة ثوب المهنة والخلوة، يقال امرأة فُضُل: إذا كان عليها قميص ورداء، وليس عليها إزار ولا سراويل.

وهذا الإعراب قول الفارسي، وابن الشجري، وابن مالك، وابنه، وأبي حيان، والدماميني (٢)، وغيرهم.

واستدل ابن الشجري على صحة هذا الإعراب بورود السماع على الإتباع على محل المضاف إليه المصدر سواء بالرفع أم بالنصب، فمن ورود الإتباع بالرفع على محل فاعلل المصدر المضاف إليه قراءة الحسسن: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٣/٢٠١.

<sup>(</sup>۲) انظر المحصص ۱/۱۲ و ٥/ ۱۱، شرح الكافية الشافية ۱۰۲۳/۲ و ۱۰۶۹ و شرح التسهيل ۱۲۰/۳ و شرح عمدة الحافظ ۲۰۲۷، شرح الألفية لابن الناظم: ۲۱، تذكرة النحاة: ۳۲٦، تعليق الفرائد ۱۹/۸، خزانة الأدب ۱۰۳/۰۰.

لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلنَّاسُ أَجْمَعُونَ ﴿(١)، عَطَف (الملائكة والناس) على اسم (الله) على الخل على الخل؛ لأن التقدير: عليهم أنْ يلعَنهمُ اللهُ والملائكةُ والناسُ أجمعون.

ومما ورد فيه الإتباع بالرفع على محل فاعل المصدر المضاف إليه قول لبيد: (٢) طَلَبَ الْمُعَقِّب حقَّه المظلومُ (٣)

وفي جواز الإتباع على محل المضاف إليه المصدر خلاف بين النحاة على ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب سيبويه والمحققين من البصريين أنه لا يجوز.

والثاني: مذهب الكوفيين وجماعة من البصريين أنه يجوز، والاختيار عندهم الحمل على اللفظ، ما لم يُفصل بين التابع والمتبوع بشيء عند الكوفيين، فإن فُصل اعتدل عندهم الحمل على الخل.

والثالث: مذهب الجرمي وهو التفصيل، فأجاز ذلك في العطف والبدل، ومنع في النعت والتوكيد(٤). والظاهر جوازه لورود السماع به ما لم يمنع من الإتباع مانع(٥).

٧ – أنه نعت لفاعل المصدر وارتفع بالجاورة:

ف\_(الفُضُلُ) صفة (للهَلُوك) وكان حقه الجر لكنه ارتفع بمجاورة (الخَيْعَلُ) المرفوع وإن لم يكن المعنى عليه، والعرب تراعي القُرب مع فساد المعنى في نحو قولهم: هذا جحر

حتى تمجّر في الرواح وهاجها

انظر الديوان: ١٢٩.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦١، وانظر القراءة في معاني القرآن للفراء ٩٦/١، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢٣٦/١، مختصر في شواذ القرآن: ١٨، المحتسب ١١٦/١ (وخَرَّج ابن حيني الرفع على إعراب آخر ليس على مسألتنا)، مشكل إعراب القرآن ١١٥/١.

<sup>(</sup>٢) الاستدلال ببيت لبيد سبق الفارسي إليه، انظر المخصص ٣٦٤/١ و٥/١١.

<sup>(</sup>٣) وصدره:

<sup>(</sup>٤) انظر ارتشاف الضرب٥٢٦٦، وجاء الخلاف أيضا في مغني اللبيب٢/٧٤ و ٥٤٨، المساعد٢/٢٣٧، تعليق الفرائد٨٨٨.

<sup>(°)</sup> انظر تعليق الفرائد٨/٨٦ و٧٠.

١.

10

ضبِّ خرب، وهذا هو ما استقر عليه أخيرا قول الأصمعي، ووافقه ابن قتيبة، والسُّكري، وهو قول بعض معاصري أبي حيان(١).

والرفع على المجاورة لم يثبت عند المحققين؛ لذا وصف ابن الشجري المحوز له بأنه لا معرفة له بحقائق الإعراب، بل لا معرفة له بجملة الإعراب، وردَّه أبسو حيان كذلك، وعسدً البغدادي مَن أجازه من ضَعَفة النحويين(٢).

ولو كان الرفع على الجوار صحيحا لجاءت الشواهد المؤيدة له، والاستدلال عليه ببيت واحد لا يكفي؛ إذ يتطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، وإنما الثابت من إعراب الجوار أنه مخصوص بالجر، وهو مع ذلك خلاف الأصل إهماعا للحاجة (٣)، قال ابن يعيش الصنعاني: " ولا يجوز أن يكون مجرور المجاورة في شيء من الإعراب غير الجر؛ لأنه لحن متأوّل، ولولا ورد في شعر العرب مكررا ما جاز استعماله أبدا "(٤)، بل إن من النحاة من أنكر الجر على الجوار كالسيرافي، وابن جني (٥).

#### ٣- أنه نعت لــ(الخَيْعَل):

قد ذهب قوم إلى ذلك<sup>(٦)</sup>، وإنما يكون على أن (الفُضُل) ثوب كـــ(الخَيْعَل) تلبسه المرأة في بيتها. وهذا قول الأصمعي أولا وأُخذ عليه<sup>(٧)</sup>، ثم رجع عن هذا وقال بما سبق ذكره في القول الثاني، وقال بهذا المعنى (للفُضُل) أيضا الفراء والسُّكري، وصحَّحه العيني<sup>(٨)</sup>، وعلى هذا فلا مجاورة ولا إتباع على المحل.

<sup>(</sup>١) انظر التنبيهات على أغاليط الرواة: ٨٧، المعاني الكبير ٥٤٤/١، شرح أشعار الهذليين١٢٨٢/٣، ارتشاف الضرب١٩١٤/٤، وانظر حزانة الأدب١٠١/٥ ١٠٣٥

<sup>(</sup>٢) انظر تذكرة النحاة: ٣٤٧، خزانة الأدب١٠١٥ و١٠١٠

<sup>(</sup>٣) انظر الأشباه والنظائر ١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) التهذيب الوسيط في النحو: ٢٥٥.

<sup>(°)</sup> انظر ارتشاف الضرب٤/٤ ١٩١٤ ومغني اللبيب٢/٩٨٧، الخصائص٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر المحصص٥/١١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر التنبيهات على أغاليط الرواة: ٨٧، حزانة الأدب١٠١/٥.

<sup>(</sup>٨) انظر حزانة الأدب٥/٤، المقاصد النحوية بمامش حاشية الصبان٢٩٠/٢

وبعل...

فإن ردَّ ابن الشجري لإعراب الرفع على المجاورة حق لا مرْية فيه، والأحسن في إعراب (الفُضُل) ما ذهب إليه الفارسي وابن السشجري ومَسن وافقهما، وذلك مبني على إجازة الإتباع على محل المضاف إليه المصدر، وأما مَسن منع منه فيكون عنده (الفُضُل) نعتا (للخَيْعَل).



# إعراب (خُلفُها) في قول لبيد: فَعَدَّتَ كَلِا الفَرِجَيْنِ تُحْسَبُ أَنَّهُ مُولَى الْمَخَافَةِ خَلفُها وأَمَامُها (١) نعى الإعتراض:

يقول ابن الشجري: " و (خلفُها) رفع على البدل من (كلا)، والتقدير: فغَدت وخلفُها وأمامُها تحسَب أنه يلي المخافة، وإنْ رفعتَه بتقدير: هو خلفُها وأمامُها فجائز. وبعض النحويين أبدله من (مَولَى المَخافة)، وذلك فاسد من طريق المعنى؛ لأن البدلَ يُقدَّر إيقاعه في مكان المبدَّلُ منه، وإنْ منع من ذلك موجبُ اللفظ في بعض الأماكن، فلو قلت: كلا الفَرْجَين تحسَب أنه خلفُها وأمامُها، لم تحصُل بذلك فائدة؛ لأن (الفَرْجَين) هما خلفُها وأمامُها، فليس في إيقاع الحسبان على ذلك فائدة "(٢).

ملخص الاحمراف:

لم يوافق ابن الشجري على إبدال (خلفُها) من (مولى المخافة) بسبب فساده من طريق المعنى، واعتلَّ لذلك بعلة صناعية ثبت كما عدم حصول فائدة من هذا الإعراب.

الدواسة:

اختُلف في تصرف الظرفين (خلف وأمام)، فذهب سيبويه -وعليه أكثر النحويين ومنهم ابن الشجري- إلى أهما متصرفان واستدلوا بهذا البيت، وذهب الجرمي إلى أهما غير متصرفين (٣). ووُجِّه الرفع في (خلفُها) بأحد أربعة أوجه:

١- أن يكون بدلا من (كلا)، وموضع (كلا) رفع بالابتداء، وهذا رأي الحليل، وابن الأنباري، والسيرافي، والجرجاني، وابن هشام، وأجازه الفارقي، وابن الشجري، والقيسي، وابن بَرِّي، وعلي بن سليمان الحيدرة(٤).

<sup>(</sup>١) الديوان: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤٠٧/١) الإيضاح: ٢١٠، شرح المفصل ٤٤/٢)، شرح التسهيل ٢٣٠/٢)، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٠١٠ و ٨٨٢/٢)، ارتشاف الضرب ١٤٤٢/٣)، شرح شذور الذهب: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر العين ١٩٩٨ (وسمّى البدل ردًّا)، شرح القصائد السبع الطوال: ٥٦٦ (وسمّى البدل ترجمةً)، شرح الكتاب ٢/ل١٣٤ ، المقتصد في شرح الإيضاح ١٥٣/، شرح شذور الذهب: ١٥٦، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: ٣٣٥، إيضاح شواهد الإيضاح ٢٣٤/، شرح شواهد الإيضاح: ١٧٠، كشف المشكل: ٣٠٢.

٢ أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: هـو خلفُهـا، أجـازه النحـاس،
 وابن الشجري، والقيسي، وابن بَرِّي(١).

٣- أن يكون خبرا لــ(مولى) فتكون الهـاء في (أنَّــه) ضــمير الــشأن والقــصة، والجملة خبر (أنَّ)، أجازه النحاس، والفارقي، وابــن بَــرِّي، وعلــي بــن ســليمان الحيدرة(٢).

4- أن يكون بدلا من (مولى)، وهذا رأي الفارسي، وجامع العلوم الأصبهاني، وابن يعيش، وابن أبي الربيع، وأجازه النحاس، والفارقي الذي جعل (مولى) ظرفا كأنه في تقدير: موضع؛ ليصح بدل الظرف منه (٣).

وهذا الوجه اعترض عليه ابن الشجري وابن بَرِّي(٤)، وسبب ذلك هو جَعْل المبدل منه (مولى) حيث إنه يؤدي إلى فساد المعنى كما قال ابن الشجري، وإلى الضعف كما يرى ابن بَري، وعلة هذا الفساد والضعف بُنيت على أن البدل يُقدَّر إيقاعه في مكان المبدّل منه، فيصير التقدير: فغدت كلا الفرجين تحسّب أنه خلفُها وأمامُها، وهذا لا فائدة فيه؛ لأن (الفَرْجَين) هما خلفُها وأمامُها، فليس في إيقاع الحسبان على ذلك فائدة.

والاعتلال على فساد هذا الوجه وضعفه بكون البدل يُقدد إيقاعه في مكان المبدل منه – على الرغم من احتراز ابن الشجري بعدم إمكانية ذلك في بعض الأماكن الم يُوافق عليه بعض النحويين(٥)، يقول السيرافي: " اعلم أن البدل إنما

<sup>(</sup>١) انظر شرح القصائد التسع المشهورات ٤٠٩/١، إيضاح شواهد الإيضاح ٢٣٤/١، شرح شواهد الإيضاح: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح القصائد التسع المشهورات ٤٠٩/١، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: ٣٣٦، شرح شواهد الإيضاح: ١٧٢، كشف المشكل: ٣٠٢ (ويرى أن الوجه الأول أوضح).

<sup>(</sup>٣) انظر إيضاح شواهد الإيضاح ٢٣٤/١ونبه على ذلك الدكتور الطناحي-رحمه الله- كما في الأمالي ١٦٧/١ حاشية ١)، شرح اللمع للأصبهاني ٤٥٢/١، شرح المفصل ٤٤/٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٥٠٢/١، مشرح القصائد التسع المشهورات ٤٠٩/١، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح شواهد الإيضاح: ١٧٢.

<sup>(°)</sup> فهم بعض النحاة ذلك عن المبرد وردوا عليه انظر شرح المقدمة المحسبة ٢٣/٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٣٨٧/١، شرح الرضي على الكافية ٣٩٢/٢، ارتشاف الضرب١٩٧١/٤.

في الكلام على أن يكون مكان المبدل منه كأنه لم يُلكر، والنحويون يقولون فيله إن التقدير فيه تنحية الأول وهو المبدل منه ووضع البدل مكانه، وليس تقديرهم تنحية الأول على معنى الإلغاء وإزالة الفائدة، ولكن على أن البدل قائم بنفسه غير مبين للمبدل منه كتبيين النعت للمنعوت الذي هو تمام للمنعوت، والدليل على أن المبدل منه لا يُلغى أنك تقول: زيد رأيت أباه عمرا، وقبعل عمرا بدلا من أباه، فلو كان في تقدير اللغو لكن الكلام: زيد رأيت عمرا، وهذا فاسد محال، فقد صح أن البدل غير منح للأول حتى يكون بمعنى الملغى "(١).

ويقول الشلوبين: " البدل في اللغة أن يوضع الشيء مكان السشيء بعد إزالة الأول من مكانه، وهذا الذي يعطيه (في نية الطرح)، والذي يريدون أن يُقدّر له عامل من جنس الأول يعمل فيه، لا أن الأول يُطرح ألبتة "(٢)، ويرى الأزهري ألهم يعنون الطرح من جهة المعنى – غالبا – دون اللفظ(٣).

ويعل...

فإن الخلاف في كون المبدل منه في نية الطرح مسبني علسى الخسلاف في عامسل في البدل، فالمبدل منه في نية الطرح عند من يسرى أن عامسل البسدل هسو العامسل في المبدل منه، ومَن يرى أن البدل على نية تكرار العامل فليس المبسدل منه علسى نيسة الطرح عنده وهم أكثر النحاة(٤)، وعلى هذا يجسوز الوجسه الرابسع مسن الإعسراب عندهم.

<sup>(</sup>١) شرح الكتاب٢/ل١٠، وانظر شرح المفصل٣٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) تذكرة النحاة: ١٨٢، وانظر ارتشاف الضرب١٩٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) التصريح بمضمون التوضيح ٦٣١/٣، وانظر شرح الجمل لابن عصفور ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الخلاف في النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: ٣٧٨.

10.

۲.

على الضمير في (المُخوفنا) من قول عبيد بن الأبرص:

يا ذا المُخوفنا عقتل شيخة حجر تمني صاحب الأحلام(١)
نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: "قال أبو سعيد: (ذا) في البيئتين (٢) للإشارة، وما بعدهما نعت لهما، وهو رفع وإن كان مضافا؛ لأن الأصل فيه غير الإضافة.

أما البيت الأول فتقديره: يا ذا الصنَّامرُ عَنْسُه، كما تقول: أيها الصنَّامرُ عَنْسُه، والبيت الثاني تقديره: يا ذا المُخوفِّ لنا، كما تقول: أيها المُخوفِّ لنا، .....

قول أبي سعيد: إن السضّامر مسضاف إلى العَسنْس صحيح؛ لأن السضّامر غسير متعدّ، والاسم الذي بعده فيه ألف ولام، وقوله: إن المُخوقِف مسضاف إلى مسا بعده سَهْوٌ؛ لأن المُخوقِف متعدّ، وليس بعده اسم فيه ألسف ولام، وأنست لا تقول: المُخوقِف زيد، فالضمير في قوله (المُخوقُفنا) منصوب لا مجرور "(٣).

ملخص الاعتراض:

ما ذهب إليه السيرافي في حكمه على موضع المضمر في (المُخوِّفُنا) بأنه مجرور سهو عند ابن الشجري؛ لأنه منصوب لا مجرور بدليل تعدينة المُخوِّف وأنه لسيس بعده اسم فيه ألف ولام حتى يضاف إليه.

الدراسة:

وقع الخلاف في محل الضمير المتصل باسم الفاعل المفرد المحلى برأل) نحو: الضاربك ونحوه على قولين:

١ أنه في محل جر:

<sup>(</sup>١) الديوان: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) البيت الآخر ذكره السيرافي قبل بيت عَبيد وهو:

يا صاح يا ذا الضَّامرُ العنْس

<sup>(</sup>٣) الأمالي ١١/٣ و ٨٤.

وإنما كان الضمير مجرورا عندهم لأنه يطلب الاتصال بما قبله، واتسصال الاسم بالاسم لا يكون إلا على جهة الإضافة، فإذا صحَّت الإضافة صحَّ الخفض<sup>(٦)</sup>.

### ٧- أنه في محل نصب:

هذا حاصل كلام سيبويه، وهو رأي الأخفش (٧)، وما استقر عليه رأي المبرد، وما ذهب إليه الفارسي، والجرجابي، وابن عصفور (٨)، وابن الشجري، وغيرهم.

وفي علَّة النصب خلاف، فهي عند سيبويه اعتبار المضمر بالظاهر، فالظاهر هو الأصل، وهو لو حلَّ هنا لكان منصوبا فكذلك المضمر الحالُّ محلَّه(٩)، ولأن الوصف

<sup>(</sup>١) انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٠٤٨/٢، التصريح بمضمون التوضيح ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ١٤/٢)، شرح التسهيل ٨٦/٣، شرح الكافية الشافية ٩١٤/٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٠٤٨/٢، شرح الرضي على الكافية ٢٣٣/٢، ارتشاف الضرب ٢٢٧٦/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المفيصل ١٢٤/٢، شرح التيسهيل ٨٦/٣، شرح الكافية الشافية ٩١٤/٢، شرح الرضي على الكافية ٢٣٣/٢، ارتشاف الضرب ٢٢٧٦/٥، همع الهوامع ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل١٢٤/٢، وانظر التبصرة والتذكرة ٢٢٣/١، شرح ألفية ابن معط لابن القواس٩٩٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح الكتاب ١٣٩ ل ٣٩، التبصرة والتذكرة ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٠٤٨/٢، وهناك علل أحرى في تعليق الفرائد٧/٨٧، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ١/٨٧/١، شرح المفصل ١٢٤/٢، شرح التسهيل ٨٦/٣، شرح الكافية الشافية ١٩١٥/١، البسيط في شرح جمل الزحاجي ١٠٤٨/٢، شرح الرضي على الكافية ٢٣٣/٢، ارتشاف المضرب ٢٢٧٦/٠، أوضح المسالك ١٠١/٣٠، مغني اللبيب ٢٧٤/٢، همع الهوامع ٢٧٥/٤.

<sup>(^)</sup> انظر المقتضب ٧/١٥ و ٢٤٨ و ٢٦٣، الأصول ١٥/٢، المسائل البصريات ١٦١/١، الستحمير ١٣/٢، المقرب ١٣/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر الكتاب ١٨٧/١، شرح المفصل ١٢٤/٢، شرح الكافية السفافية ١٥/٥، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٠٤٨/٢، تعليق الفرائد٩/٧٣.

المقرون بـ (أل) لا يضاف إلا لِمَا فيه (أل) ، أو إلى المضاف لِمَا فيه (أل)، أو المضاف إلى ضمير ما فيه (أل)، والضمير هنا ليس واحدًا منها(١).

وهذا ما اعتلَّ به ابن الشجري لنصب الضمير في (اللُخوِّفُنا)، حيث إن الأصل في المُخوِّف أن يكون ناصبا، ولو وُضع زيد وما أشبهه مما ليس فيه (أل)، ولا هو مضاف إلى ما فيه (أل)، لم يكن إلا منصوبا، تقول: هذا المُخوِّف زيدًا، فيجب إذًا أن يوقع الضمير بعده على الأصل وهو النصب.

والعلة عند الأخفش كما ذكر ابن مالك أن موجب النصب المفعولية، وهي محققة، وموجب الخفض الإضافة، وهي غير محققة، ولا دليل عليها إلا حذف التنوين، ولحذفه سبب آخر غير الإضافة، وهو صون الضمير المتصل عن وقوعه منفصلا، وهذه العلة ضعّفها ابن مالك(٢).

بقي أن أشير إلى أن من النحويين من أجاز النصب والجر في هذا الضمير كالفراء<sup>(٣)</sup>...

فاعتراض ابن الشجري على السيرافي في توجيه الضمير المتصل باسم الفاعل المفرد المحلّى بــ(أل) مسألة غير متفق عليها -كما سبق- فلا ينبغي الحكم بالسهو على مثل الإمام السيرافي كما يقول البغدادي(٤)، وإن كان الصحيح فيها ما ذهب إليه ابن الشجري من الحكم على هذا الضمير بأنه منصوب؛ " لأن الظاهر هو الأصل والمضمرات نائبة عنه، فلا يُنسب إلى شيء منها إعراب لا يُنسب إليه إلا إذا كان المضمر بلفظ غير صالح بالإعراب الظاهر الذي وقع موقعه "(٥).

<sup>(</sup>١) انظر التصريح بمضمون التوضيح ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل ٨٣/٣، وانظر على الأخفش أيضا في شرح المفصل ١٢٤/، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٠٤٨، التصريح بمضمون التوضيح ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح التسهيل٨٦/٣، ارتشاف الضرب٥/٢٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب٢/٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل ٨٣/٣، وانظر ٨٦/٣ منه.

# رفع رزنمان في قول أفنون التغلي:

أمرَ كيف ينفَعُ ما تُعطي العَلُوقُ به ي ويُمانَ أنف إذا ما ضُنَّ باللَّينِ (١) نص الاعتواض:

يقول ابن الشجري: " وقوله: (ما تُعطِي العَلُوقُ بــه رِئمــان أنــف) مــا: خبريــة بمعنى: الذي، وهي واقعة على البَوّ، وانتصاب (الرِّئمان) هــو الوجــه الــذي يــصح به المعنى والإعراب.

وإنكار الأصمعي لرفعه إنكار في موضعه؛ لأن رئمان العَلُـوق للبَـوّ بأنفها هـو عطيّتها ليس لها عطيَّة غيرُه، فإذا أنت رفعته لم يبق لهـا عطيَّـة في البيـت، لفظا ولا تقديرا، ورفعه على البدل من (ما) لألها فاعل (ينفع) وهـو بـدل اشـتمال، ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدّل منه، كأنك قلت: رئمانُ أنفها إياه، وتقـدير مثل هذا الضمير قد ورد في كلام العرب، ولكنْ في رفعـه مـا ذكـرت لـك مـن إخلاء (تُعطي) من مفعول في اللفظ والتقدير، وجر (الرّئمان) علـى البـدل أقـرب إلى الصحيح قليلا، وإعطاء الكلام حقه مـن المعـنى والإعـراب إنما هـو بنـصب (الرّئمان)، ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويلُ فارغة من حقيقة "(٢).

ملخص الاعتراف:

لا يجيز ابن الشجري الرفع في (رِئمان) - تبعا للأصمعي - مستندا على أن ذلك يؤدي إلى محذور وهو إخلاء الفعل (تُعطِي) من مفعول لفظا وتقديرا، وحق الكلام عنده نصب (رِئمان)؛ لأنه يصح به المعنى والإعراب.

الدراسة:

<sup>(</sup>١) البيت في الكامل ١٤٠/١، خزانة الأدب١٣٩/١.

<sup>(</sup>۲) الأمالي ۱/۲۵.

جرى الخلاف في رفع (رئمان) بين الأصمعي والكسسائي، فلم يجز الأصمعي فيه إلا النصب، وأجاز الكسائي فيه الرفع والنصب والجر(١)، ووجّه الكسائي رفع (رئمان) على أنه بدل من (ما).

ولم يجُز الأخفش كذلك في (رئمان) إلا النصب بــــ(تعطـي)(٢)، وهــو رأي ابــن الشجرى أيضا.

ونظرا لتمسك ابن الشجري بالنصب فقط وافق الأصمعي في إنكاره لوجه الرفع، واحتج له في هذا بأن رفع (رئمان) على البدل من (ما) يلزم منه محذور وهو إخلاء الفعل (تُعطِي) من مفعول لفظا وتقديرا؛ لأن رئمان العَلُوق للبَوّ بأنفها هو عطيّتها ليس لها عطيَّة غيرُه، فإذا رُفع (رئمان) لم يبق لها عطيَّة في البيت، وقد حكى ابن هشام وجه إنكار ابن الشجري هذا في (المغني)(٣) ولم يُعلِّق عليه فكأنه أقره.

والسبب في إنكار ابن الشجري لرفع (رئمان) على البدل من (ما) كما يقول البغدادي- ناشئ من همله (ما) على البوِّ مع أنه غير من كور في الكلام إذ المعنى: أم كيف ينفع بوَّ تُعطِي العَلُوق به رئمان أنف، وعلَّق البغدادي على هذا بأنه " لم يَحمل عليه أحد من المتقدِّمين الذين جعل الله تعالى أفكارهم صائبة وأذها فهم ثاقبة "(٤).

ولا شك أن وجه النصب قوي لدرجة أن الفارسي وجَّهَهُ على ثلاثة أوجه أخرى(°)، ولكن هذا لا يعني عدم جواز وجه الرفع ألبتة، ولهذا اعترض

<sup>(</sup>١) هذا ما ورد في أمالي الزحاجي: ٥١، وعند ابن الشجري، وابن هشام في المغني ٥٦/١، وجاء في مجالس العلماء: ٥٥، ومعجم الأدباء ١٨٤/١٣، وسفر السعادة ١٩١/٢ أن الأصمعي لا يجيز إلا الرفع، وانظر النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أبيات مغني اللبيب٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) ٧/١ه، وانظر خزانة الأدب١٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) شرح أبيات مغني اللبيب ٢٥١/١، وانظر حزانة الأدب١٤٩/١.

<sup>(°)</sup> انظر المسائل المشكلة: ٢٠٠.

الدماميني – وأجاد كما يقول البغدادي – على ابن السشجري في إنكاره الرفع؛ لأنه لو حَمل (ما) على الرِّئمان لصح رفعه على البدل من (ما) (١)، وقد أجازه الفارسي قائلا: " ألا ترى أن (رئمان أنف) هو ما تُعطِيه العَلُوق "(٢).

وأما ما احتج به ابن الشجري لدفع إعراب الرفع من وجود محذور فيه وهو إخلاء (تُعطي) من مفعول لفظا وتقديرا فيتخرج على أحد الأوجه الآتية:

1- أن (به) متعلق بـ (تُعطِي) على تضمين معنى: تسمح أو تجود، بدليل أن آخر البيت: (إذا ما ضُنَّ باللَّبن)، فالضَنُّ نقيض السماحة والبذل، فلا يكون (تُعطِي) مُخلًى من مفعول على هذا، وهو رأي ابن جني، والسيد الجرجابي، وأجازه الدماميني، والفناري، ويرى البغدادي أن هذا الوجه صحيح الـمَحمل قليل المئونة (٣).

٢- أن التقدير ما تُعطِيه العَلُوق، فحُذِف الحرف وأُوصِل الفعل، أجازه الفارسي والفناري(٤)، وهذا ضعيف لأن حرف الجر لا يُحذف إلا سماعاً.

- أن (تُعطى) نُزِّل مترلة اللازم، أجازه الدماميني والفناري -

واعترض ابن الحنبلي على الدماميني في هذا؛ لأن اعتبار هذا المعنى ممكن في نفس الفعل (تُعطِي) ولكنه في البيت لا يجوز لإخلاله بالغرض الذي هو إثبات عطية لها، لا وصفها بالإعطاء فقط(١).

<sup>(</sup>١) انظر شرح أبيات مغنى اللبيب ١/٠٥٠، حزانة الأدب١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) المسائل المشكلة: ٤٢٠، وانظر المحصص١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المحتسب ٢/ ٢٣٥، شرح أبيات مغني اللبيب ٢/ ٠٥٠ و ٢٥١، خزانة الأدب ١٥٠/١١.

والفناري هو حسن بن محمد شاه [٨٤٠-٨٨٦هـ] من علماء الدولة العثمانية، برع في المعقولات وأصول الفقه، له حاشية على شرح المطول للتفتازاني، وحاشية على تفسير البيضاوي وغيرها، انظر الأعلام٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المسائل المشكلة: ٤٢٠، شرح أبيات مغني اللبيب٢٥١/١.

<sup>(°)</sup> انظر شرح أبيات مغني اللبيب١/،٢٥١ و٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح أبيات مغني اللبيب ٢٥٠/١، حزانة الأدب١٥٠/١.

وابن الحنبلي هو رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي، مؤرخ من علماء حلب، له نيف وخمسون مصنفا، منها ربط الشوراد في شرح شواهد شرح السعد على العزي في الصرف، بحر العوام فيما أصاب فيه العوام، انظر الأعلام ٣٠٢/٥.

هذا ويجوز في رفع (رئمان) وجه آخر وهـو أن يكـون خـبرا لمبتـدأ محـذوف، أي: هو رئمانُ، قاله الفارسي(١).

ويعل...

فوجه النصب الذي لم يُجِز ابن الشجري غيره هو الأولى لإعطائه حق الكلام من المعنى والإعراب، إلا أن وجه الرفع على البدل جائز أيضا إذا حُملت (ما) على (الرِّئمان)، ولإمكان ألا يخلو الفعل (تُعطي) من مفعوله على وجه التضمين، ثم إن الرفع في (الرِّئمان) يجوز همله على وجه آخر أيضا كما سبق.



<sup>(</sup>١) المسائل المشكلة: ٢٠٠.

# نصب (الماه) على تقسير الفارسي في قول بزيد بن الحكم : فليت كفاقًا كان خيرك كله وشراك عنّي ما ارتوى الماهُ مُرتوي (١) فص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " وقد تكلَّف بعض المتأخرين نَصْبَ (الماء) في القول الذي ذهب اليه أبو علي في البيت، وذلك على إضمار فاعل (ارتوى) قياسا على ما حكاه سيبويه من قولهم: إذا كان غدًا فأتني، أي: إذا كان ما نحن فيه من الرَّخاء أو البلاء غدًا، فقدَّر: ما ارتوى الناسُ الماء، وأنشد على هذا قول الشاعر:

فإنْ كان لا يُرضيكَ حتى تَرُدَّين إلى قَطَرِيِّ ما إخالُك راضِيا أراد: إنْ كان لا يرضيك شأيى، أو ما أنا عليه، فأضمر ذلك للعلم به.

وأقول: إن الإضمار فيما حكاه سيبويه وفي البيت الشاهد حسن؛ لأنه معلوم، وتقدير إضمار (الناس) في قوله: (ما ارتوى الماء) بعيد "(٢).

ملخص الاعتراف:

استبعد ابن الشجري قول من نصب (الماء) على التفسير الذي ذكره الفارسي في البيت وذلك بجعل الفاعل مضمرا قياسا على الإضمار فيما رواه سيبويه وفي البيت، وحجة الاستبعاد وجود الفرق بين الإضمارين.

الدراسة:

أنشد الفارسي في (الإيضاح)(7) بيت يزيد بن الحكم برفع (الماء) ورفع (شرك) ونصبه، وعلّق على ذلك بقوله: " إن حملت العطف على (كان) كان (مرتو) في موضع نصب، وإن حملته على (ليت) نصبت قوله: (وشرُك)، و(مرتو) مرفوع".

وقد فسَّر الفارسي ما أجمله في قوله السابق بأن (ليت) محمول على إضمار الحديث، و(كفافا) خبر (كان)، فأما قوله:

وشرُّك عني ما ارتوى الماء مرتوي

<sup>(</sup>١) البيت في المسائل البصريات ٢٨٧/١، خزانة الأدب ٤٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ٢٨٤/١، وانظر ٢٣/٢ منه.

<sup>(</sup>۳) ص۱۶۰.

فقياس مَن أعمل الثاني أن يكون (شرُك) مرتفعا بالعطف على (كان)، و(مرتو) في موضع نصب، إلا أنه أسكن في الشعر، ومَن أعمل الأول نصب (شرُك) بالعطف على (ليت)، و(مرتو) في موضع رفع لأنه الخبر.

ونقل هذا التفسير عن الفارسي تلميذه أبو طالب العبدي (١) كما ذكر ابن الشجري وذكر أيضا أنه مر به كلام للفارسي في (التذكرة) يشير فيه إلى ما قاله العبدي (٢)، كما أن ابن جني قد أعرب البيت بمثل ما قاله الفارسي (٣).

وهذان الوجهان اللذان أجازهما الفارسي في (وشرُّك) لا يكونان إلا برفع (الماء) ولذا رواه الفارسي بالرفع، ولا يجوز نصب (الماء) في هذين الوجهين؛ لبقاء (كان) و(ليت) بلا خبر (٤).

وقد أُخذ على الفارسي رواية (الماء) بالرفع؛ حيث إن الرواية بنصب (الماء) ( $^{\circ}$ )، من هنا تكلف بعض المتأخرين ( $^{(7)}$ ) — كما قال ابن الشجري — تجويز ما ذكره الفارسي من وجهي الإعراب في (وشرُّك) مع نصب (الماء)، وذلك على إضمار فاعل (ارتوى)، واستدل على صحة هذا الإضمار بالقياس على الإضمار فيما رواه سيبويه من قولهم: إذا كان غدًا فأتني ( $^{(Y)}$ )، أي: إذا كان ما نحن فيه من الرَّخاء أو البلاء غدًا، وعلى الإضمار في قوله:

فإنْ كان لا يُرضيكَ حتى تَرُدَّينِ إلى قَطَرِيِّ ما إخالُك راضِيا(^)

<sup>(</sup>١) أحمد بن بكر بن بقية العبدي، أحد أئمة النحاة المشهورين، قرأ على السيرافي والرمايي والفارسي، له شرح الإيضاح، وشرح كتاب الجرمي، توفي سنة ست وأربعمائة، انظر معجم الأدباء٢٣٦/٢، بغية الوعاة ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الأمالي٢/٢ و٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر سمط اللآلي ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر إيضاح شواهد الإيضاح ١/٥٥١، حزانة الأدب ٤٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر رسالة الغفران: ٢٥٤، الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) هذا الذي ذكره ابن الشحري عن بعض المتأخرين جاء في حاشية على الإيضاح أثبتها محقق الإيضاح ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٨) لسوَّار بن مُضَرَّب، انظر كتاب الشعر٢/٥٠٥.

أي: إنْ كان لا يرضيك شأي وما أنا عليه، وعلى هذا يكون أضمر الفاعل في (ارتوى) ثم حذف الباء من قوله: بالماء، فصار: ما ارتوى الناسُ الماء.

واعترض ابن الشجري على هذا التوجيه لما فيه من التكلف؛ لأن الإضمار الذي فيه ليس كالإضمار فيما حكاه سيبويه وفي البيت المشاهد؛ إذ الإضمار فيها حكاه سيبويه وفي البيت المشاهد؛ إذ الإضمار فيهما حسن لأن الفاعل معلوم، وليس تقدير إضمار (الناس) في قوله: (ما ارتوى الماء) كذلك، حيث إنه من غير الصور المعدودة في حذف الفاعل، وفيه كذلك حذف الباء، وحرف الجر لا يحذف إلا سماعا، قاله البغدادي(١).

وإنما يجوز نصب (الماء) على غير ما قاله الفارسي بحيث يكون الفاعل (مرتو)، ويكون اسم (ليت) ضمير المشأن، واسم (كان) (خميرُك وشرُك)، و(كفاف) خبر (كان) عنهما، أو عن أولهما وخبر الثاني محذوف، وجملة (كان خميرُك وشرُك كفافا عنى) خبر (ليت)، هذا رأي الجمهور، وقيل غير ذلك(٢).

وردول

فاعتراض ابن الشجري على حذف الفاعل توجيها لنصب (الماء) على قول الفارسي وقياس هذا الحذف على ما رواه سيبويه والبيت السشاهد صحيح؛ لأن ذلك مخالف للقياس لما فيه من تكلف حذف الفاعل إذ ليس حذف كالحذف فيما رواه سيبويه وفي البيت الشاهد؛ لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، فحذف الفاعل فيما رواه سيبويه وفي البيت الشاهد معلوم لدلالة الحال المشاهدة عليه، وحذفه في (ما ارتوى الماء) ليس كذلك فبان الفرق بينهما.

**\$ \$** 

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ٤٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢٦٠/١، اللباب في علل البناء والإعراب ٢٢٠/١، شرح شواهد الإيضاح لابن بري: ١١٦، إيضاح شواهد الإيضاح ٢٣٨١، الأمالي النحوية ١١٩/٣، شرح الرضي على الكافية ٢٨٠/٤، مغني اللبيب ٣٨٠/١، خزانة الأدب ٢٨٨١.

# نصب (القائم) في: فإذا عبدُ الله القائمي وما أشبهة

نص الاعتراض:

يقول ابن الشجري: " وقول الكسائي: فإذا عبدُ الله القائمَ - بنصب القائم- لا وجه له؛ لأن الحال لا تكون معرفة، وإذا بطل النصب في (القائم) فهو في الضمير من قوله: فإذا هو إياها، أشدُّ بُطُولا.

وإنما أنكر سيبويه النصبَ؛ لأنه لم يرَه مطابقا للقياس، ولم يَــرَ لــه وجهـا يُقــارب الصواب (١).

ملخص الاعتراض:

ردَّ ابن الشجري على الكــسائي إجــازة نــصب (القــائم)؛ لأنــه لا وجــه لــه صحيح من الإعراب يُحمل عليه، فصار بذلك خارجا عن القياس ومخالفا له.

الدراسة:

وقع الخلاف بين سيبويه والكسائي في نصب (القائم) في: فإذا عبد الله القائم قياسا على النصب في: فإذا هو إياها في المسألة الزُّنبُورية المشهورة (٢)، فمنعه سيبويه، وحجته في ذلك -كما ذكر ابن الشجري- أنه لا وجه لنصه في القياس؛ لأنه موضع رفع وليس بموضع نصب، حيث إن (إذا) الموضوعة للمفاجأة يقع بعدها المبتدأ وما بعده إن كان نكرة جاز فيه أن يكون خبرا أو حالا، وأما إن كان معرفة - كما هو هنا - فلا يكون إلا خبرا ولا وجه لنصبه على الحال؛ لأن الحال لا يكون إلا نكرة، وإن ورد بلفظ المعرفة فهو قليل قابل للتأويل ولا يقاس عليه.

<sup>(</sup>١) الأمالي ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر محالس العلماء: ٨، الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٠٢/٢، إنباه الرواة ٢٥٨/٣، معجم الأدباء ١٨٥/١ التدييل والتكميل ١٩٥/٤، مغني الأدباء ١٨٥/١٣، التدييل والتكميل ١٩٥/٤، مغني اللبيب ١٨٥/١، النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: ٦٦.

وأجاز الكسائي النصب محتجا بورود السماع، ووجَّه ثعلب النصب بسرإذا) على ألها بمعنى (وَجَدت)(١).

ورد البصريون السماع الذي احتج به الكسائي بأنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء، كالجزم برلن) والنصب برلم) والجر برلعل)، وذلك كله من الشاذ الذي لا يُعرَّج عليه، وسيبويه لا يلتفت لمسل ذلك، وإن تكلم به بعض العرب(٢).

وأما توجيه النصب بـ (إذا) على معنى: (وَجَدت) فباطل لوجهين:

١- أن سبيل (وَجَدت) أن يرفع اسما وينصب مفعولين كما تقول: وجدت عبد الله عالماً (٣).

٢- أن المعايي لا تنصب المفاعيل الصريحة، وإنما تعمل في الظروف والأحوال (٤).

هذا وقد ذكر أبو حيان أن المنقبول عن الكوفيين أن (إذا) الفجائية حرف، وعلى قولهم هذا لا يمكن أن يكون من بعدها إلا مبتدأ وخبرا؛ لأنه لا ينتظم كلام من حرف واسم فكيف يجوز النصب؟ ولا يجوز أن تقدر (إذا) وهي حرف بتقدير فعل ناصب اسمين(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر عسالس العلمساء: ١٠، الإنسصاف في مسسائل الخسلاف٧٠٤/٢، معجم الأدبساء١٨٨/١٣، سفر السعادة٣٦/٢٥، معجم الأدبساء ١٨٨/١٣، سفر السعادة٣٦/٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٤، مغني اللبيب١٠٦/١

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٥٠/، سفر السعادة٢/٧٤٥، شرح الرضي على الكافية٣/١٩٤، تذكرة النحاة: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر سفر السعادة ١٠٦/٢٥ و٥٥٠، تذكرة النحاة: ١٠٩١، مغنى اللبيب ١٠٦/١.

<sup>(°)</sup> تذكرة النحاة: ١٨١.

وقد وجَّه بعض النحاة نصب الضمير في (فإذا هـو إياهـا) بتوجيهـات لا يخلـو بعضها من تكلف الحذف والخروج عن الظاهر، كما ألهـا لا تتـأتى في: فـإذا زيـد القائم، وإن كان أقرب وجه لتخريج النصب في هذا المثال أنه نعت مقطوع(١).

فاعتراض ابن الشجري على الكسائي يقوم على الخلاف في إجازة نصب (القائم)، واحتج ابن الشجري بمخالفته للقياس؛ لأنه لا وجه يُحمل عليه هذا النصب فلا يصح إذًا إثباته، وهذا الاعتراض قائم على مقاييس المذهب البصري ولذا أنكره سيبويه، وهو كذلك خلاف الوجه والفصيح وما جاء به القرآن الكريم، وأما ما ذهب إليه الكوفيون من جواز النصب فهو وجه مرجوح جائز على مقاييسهم ولذا وجَّهوا نصبه.

<sup>(</sup>١) انظر مغني اللبيب١٠٦/١.

# and Iranii



۲.

الحديث في هذا الفصل عن منهج ابن الشجري في الاعتراضات إنما هو عبارة عن ملامح وأسس عامة ظهرت من خلل دراسة الاعتراضات، فكان من المستحسن التنبيه عليها حتى يكون لدينا تصوُّر عام عن هذه الاعتراضات من ناحية تأصيلية ومنهجية، ويمكن إبراز منهج ابن الشجري في اعتراضاته في النقاط التالية:

# المطريقة إيراد الاعتراض:

لم يفرد ابن الشجري الاعتراضات بمباحث مستقلة متتبعا النحاة وقاصدا الاعتراض عليهم، ولذا جاءت اعتراضاته عليهم عَرَضا متناثرة في (أماليه) أثناء حديثه عن حكم أو قاعدة نحوية، أو في أثناء توجيه إعرابي للآيات والأشعار.

وهذا لا يعني عدم تعمده للاعتراض ألبتة، بل قد ظهر قصده للاعتراض في بعض منها وإن كان قليلا لا يقارن بالأعم الأغلب، فمن ذلك تعقبه لأبي نزار ملك النحاة في فتواه النحوية وبيان خطئه فيها، كما أنه تعقب النحاة جميعا في تعليلهم لحذف نون اسم الفاعل المثنى والمجموع المتصل بالضمير(١).

وكانت طريقة ابن الشجري في عرض الاعتراض تعتمد على ذكر الرأي النحوي سواء كان لفرد أو جماعة مع ذكر حجته في عدد غير قليل من المسائل كما في مسألة (ما) المصدرية بين الاسمية والحرفية، ومسألة تقديم الحال على صاحبها المجرور وغيرها(٢)، ثم يورد الاعتراض عليه مدعوما بالدليل أو التعليل ويبين الوجه الصحيح في المسألة من وجهة نظره.

وقد أطال ابن الشجري الكلام في عدد من مسائل الاعتراض حتى إن نص الاعتراض يصل إلى صفحة وأكثر كما في مسألة حكم الضمة والألف واللام في: يا أيها الرجل،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٥، ١٤٩، ١٤١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۹٤، ۱۲۲.

ومسألة الترحيم في غير النداء ضرورة على لغة مَن ينتظر وغيرها، وفي المقابل أوجز الكلام في مسائل أخرى(١).

وربما أعاد ابن الشجري ذكر بعض الاعتراضات في موضعين من (الأمالي) نظرا لطبيعة هذا النوع من التأليف، كما في مسألة توجيه الفاء في ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾، ومسألة عامل الواقع بعد رأمًا) وغيرها(٢).

۲. عبارته:

اتسمت عبارة ابن الشجري في الأعم الأغلب بالاعتدال والقصد، مما يعنى احترامه لآراء النحاة وفكرهم، وتقبل الخلاف مع الآخر، فمن ألفاظه المعتدلة المقبولة قوله: "وليس ذلك بشيء "، "وهذا التقدير موافق للمعنى، ومباين لأصح الإعرابين "، "وهذا القول ليس فيه زيادة فائدة "، "وليس ما قاله بصحيح "(٣)، فهذه الألفاظ وما أشبهها كما ترى ليس فيها عنف ولا تجريح لقائلها، وكلها تتوجه إلى عين الرأي المخالف.

إلا أن ابن الشجري في بعض المسائل يقسو في عبارته على المعترض على ويستخدم ألفاظا عنيفة لا تخلو من تجريح وحدَّة، فمن ذلك ما قاله عسن أبي نسزار ملك النحاة: " بأنه مدخول العقل، ضارب في غَمرة الجهل "، وكذا ما قاله عسن الفارسي: " وإما إجازته أن يكون وصفا لرجل ففاسد في المعنى، وهو محمول على ترك إنعام نظره فيه "، وقسال عسن الكوفيين: " ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويل فارغة من حقيقة "، ومن هجومه الحادِّ على بعض المعربين: " وزعم بعض مَن لا معرفة له بحقائق الإعراب، بل لا معرفة له بجملة الإعراب، أن ارتفاع (الفُضُل) على المجاورة للمرفوع فارتكب خطأً فاحشا "(٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ١٦٠، ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۶۸، ۱۸۰.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۹۹، ۸۰، ۲۱۶، ۲۱۶.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٥٥، ٢٧٠، ٢٩٢، ٢٨١.

ولعل تفسير هذا الهجوم من ابن الشجري على بعض النحاة يرجع إلى هماسه وغيرته على العربية أن يخطأ أحد فيها أو يقول بما يخالف الحق والصواب، فدافع عنها دفاع المحب الذي لا يرضى بوقوع الخطأ على محبوبه، إلا أنه كان من الأولى بابن الشجري أن يُمسك عن ذكر هذه الألفاظ وأن يوجه نقده إلى الرأي النحوي فقط دون أن يتعرَّض لصاحبه.

# ٣ المعرق عليهن

ظهر من خلال الاعتراضات ألها لم تكن موجّهة إلى نحوي واحد فقط للردّ عليه في كل شاردة وواردة، وما ذلك إلا لأن (الأمالي) لم يكن شرحا لكتاب من كتب النحاة حتى يتتبع ابن الشجري مؤلفه بالرد عليه، ولهذا تعدد النحاة الذين اعترض عليهم وتنوعوا أفرادا وجماعات، وقد يتكرر الاعتراض أكثر من مرة على نحوي معين في أكثر من موضوع، والنحاة الذين اعترض عليهم ابن الشجري هم:

سيبويه (١٨٠هـ)، الكسائي (١٨٩هـ)، الفراء (١٨٠هـ)، الأخفش الأوسط (٢٠١هـ)، المبرد (١٨٥هـ)، ابن كيسان (٢٩٩هـ)، الزجاج (٣١١هـ)، السيرافي (٣٦٨هـ)، أبو علي الفارسي (٣٧٧هـ)، الرُّماني (٣٨٨هـ)، ابن جني السيرافي (٣٨٨هـ)، أبو علي الفارسي (٣٧٧هـ)، الرُّماني (٢٠هـ)، يحيى التبريزي ٢٩٣هـ، الرَّبعي (٢٠هـ)، أبو العلاء المعري (٤٤٩هـ)، يحيى التبريزي (٢٠هـ)، أبو نزار ملك النحاة (٣٨٥هـ)(١).

وقد اعترض ابن الشجري على نحويين آخرين دون أن يصرِّح بذكر أسمائهم مكتفيا بتصدير الاعتراض بقوله: بعض النحويين، بعض المتأوِّلين، بعض معربي القرآن، بعض المتأخرين، كما ظن بعضهم، وقيل(٢).

وكان للاعتراض على جماعة من النحويين كالكوفيين نصيب من اعتراضات ابن الشجري في سبيل دفاعه عن البصريين ونصرهم (٣).

ع أسباب الاعتراض:

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٤١، ٢٠٧، ١١٤، ٣٧، ٢٤، ٢٢١، ٣٣، ٢٥١، ٢٤٨، ٦٢، ١٣٤، ١٧٢، ١١٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۰، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۹۲، ۱۹۲، ۹۹.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۸۰، ۱۰۹.

انتهى إلى ابن الشجري تراث نحوي ضخم من علم الأقدمين، فأخذ يقلب فيه فكره ويشحذ ذهنه في تبصره والتفقه فيه، ولم يرض أن يكون مقلّدا تابعا لمن سبقه من النحاة فكان منه اعتراض عليهم، وحاولت أن أتلمس من خلال دراسة الاعتراضات أسبابها ودوافع ابن الشجري لها، وظهر أنه لم يكن غرضه منها مجرد الاعتراض إظهارا لبراعته ومقدرته النحوية والتباهي بها، وإنما كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى هذا الاختلاف والاعتراض مع الأخذ بعين الاعتبار أن المسألة الواحدة من الاعتراض يمكن أن تدخل تحت أكثر من سبب واحد، وهذه الأسباب هي:

أ. الانتصار للعلماء أو للمذهب الذي هلك الدليل:

فمن الاعتراضات ما كان دافع ابن الشجري فيها الانتصار لأحد العلماء على عالم آخر، أو الانتصار لمذهب البصريين على مذهب الكوفيين.

فمن الأول انتصار ابن الشجري لسيبويه على غيره من النحويين سواء أكانوا من البصريين أم من الكوفيين كالكسائي والأخفش والمبرد، ففي أغلب المواضع التي ذُكر فيها رأي سيبويه نجد أن رأيه عند ابن الشجري هو الأصح، أو الأولى، أو القول المعوَّل عليه، ويدعم ذلك ابن الشجري بالأدلة والبراهين(١).

ومع انتصار أبن الشجري لسيبويه واحتفائه به وتقديمه على غيره من النحويين إلا أن ذلك لم يمنعه من تقوية قول غيره عليه وتفضيله له متى ما ظهر ما يؤيد ذلك ويقويه، كتقوية قول الأصمعى في بيت دريد بن الصمة:

وإنَّ من خريف فلن يُعْدَمَا(٢)

وأما الانتصار الآخر من ابن الشجري فهـو الانتـصار لمـذهب البـصريين علـــى مذهب الكوفيين في غير ما مرة، كانتصاره لهــم في أصـــل (الـــذي)، وفي بنـــاء فعـــل

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٨٧، ٣٧، ٤١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ٤١.

الأمر للمواجّه، وفي عدم جواز مجيء (لولا) بمعنى (لم)(١)، وهذا من الأدلة على أن ابن الشجري من أتباع البصريين.

# ب الخلاف في الحكي

كان خلاف ابن الشجري مع غيره من النحويين في الحكم النحوي سببا للاعتراض، وهذا الحكم النحوي تعددت أشكاله على النحو التالى:

# ◊ الحكم بالبناء أو الإعراب:

كما في الحكم على كسرة المضاف إلى ياء المستكلم، والحكم على ضمة تسابع (أي) في النداء(٢).

## ♦ الحكم بصحة الاستعمال:

كما في وقوع الصمير المتصل بعد (لولا) الامتناعية، ومجيء (أنْ) بمعنى (إذ) (٣).

# ♦ الحكم بالزيادة:

كما في زيادة (لا) في أول الكلام، وزيادة الواو العاطفة(٤).

# ♦ إلغاء الحكم:

كما في الإعراب من مكانين، والرفع على المجاورة(°).

# ❖ تعليل الحكم:

كما في علة بناء ما كان على (فَعَالِ) غير اسم فعل الأمر، وعلة حدف نون اسم الفاعل المثنى والمجموع المتصل بالضمير (٦).

# ❖ الحكم بالتقديم والتأخير:

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۰، ۸۰، ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۳۶، ۱۶۹.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۰، ۲۰.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٦٤، ٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١١٤، ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۱۷۲، ۱۶۱.

۲.

كما في تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف(١).

ج الخلاف في التوجيه:

فالتوجيه الإعرابي للآيات والأشعار كان سببا لعدد غير قليل من الاعتراضات، والسبب في ذلك حرص ابن السجري على إعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب؛ لأن الإعراب عنده مرتبط بصحة المعنى أو فساده.

ويدخل في التوجيه أيضا تقدير الحذوف وهـو مـرتبط عنـده بمطابقـة القواعـد وحصول الفائدة.

د انباب اخری:

منها الخلاف في العامل، كما في عامل رفع الاسم بعد (إذا)، وعامل الواقع بعد (أمَّا)، ومنها الخلاف في أصل البنية، كما في أصل (الذي)، ومنها الخلاف في أصل البنية، كما في أصل الخلاف في العمل، كما في عمل (كان) الناقصة في الحال، ومنها الخلاف في الدليل، كما في حجة منع رفع (لولا) الامتناعية الاسم بعدها(٢)، إلى غير ذلك من الأسباب.

ه أدلة ابن الشجري:

لا بد للمعترض من أن يقرن اعتراضه بالدليل وإلا لم يكن له قيمة ولا فائدة، ولذا حرص ابن الشجري على إقامة الدليل في كل اعتراض، ولم يقتصر على دليل واحد فيها بل نوّع في الأدلة، كما أنه قد يأتي بأكثر من دليل في الاعتراض الواحد، وكانت أدلته إما نقلية وإما عقلية، إضافة إلى الإجماع، والتوافق بين المعنى والإعراب، ويمكن إبراز ملامح أدلته فيما يلي:

أ الدليل النقلي:

ظهر من خلال الاعتراضات أن احتجاج ابن السشجري بالدليل النقلي لم يكن كثيرا مقارنة بالدليل العقلي، والدليل النقلي عنده يدور في فلك القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، والشعر المحتج به، ولعل أهم مظاهر الاحتجاج بهذا الدليل ما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۷۱، ۱۸۵، ۲۰، ۱۱۸، ۱۹۱.

#### ♦ إثبات استعمال:

ففي ردِّ ابن الشجري على المبرد احتجَّ على صحة استعمال (لولاك) بالسشعر كما جاء في بيت يزيد بن الحكم وغيره.

كما احتجَّ بالشعر أيضا على خروج (سوى) من الظرفية كما جاء في بيت الأعشى أثناء رده على أبي نزار(١).

واحتجَّ بالشعر كذلك لرد إنكار المبرد وقــوع (أن) المخففــة مــن الثقيلــة بعــد الخوف المؤول باليقين كما جاء في بيت أبي محجن الثقفي.

واحتجَّ بأبيات عدة على جواز الترخيم في غير النداء ضرورة على لغة مَن ينتظر (٢).

#### اثبات إعراب:

ففي إعراب (الخيعلُ الفُضُلُ) استدلَّ ابن السشجري على أن (الفضلُ) نعست للمعنى ببيت لبيد:

# طلب المعقب حقَّه المظلومُ

كما استدلَّ على ذلك أيضا بجواز العطف على المعنى كما في قراءة الحسن: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَمَا السَّدَلُ على أَلْفَ وَٱلْمَلَنْ ِكَةُ وَٱلنَّاسُ أَجْمَعُونَ﴾. كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَنْهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنْهِكَةُ وَٱلنَّاسُ أَجْمَعُونَ﴾. واستدلَّ ابن الشجري ببيت رؤبة:

يا أيها الجاهلُ ذو التَّنَزِّي

على أن ضمة تابع (أي) في النداء إعراب(٣).

افساد تعليل:

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٥، ٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۶، ۱۶۰.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۸۱، ۱۵۰.

ففي معرض إفساد ابن الشجري علة النحويين في عدم الجمع بين النون والسضمير في اسم الفاعل المثنى والمجموع المتصل بالضمير استدل بقراءة من خفَّف النسون في ﴿وَلا

 $\omega$ 

يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾، حيث لم يمتنع الجمع بين نون التوكيد الخفيفة والضمير، وحكم هذه النون حكم التنوين في أنه لا ينفصل(١).

❖ تقوية الحكم:

حيث قوَّى تضمين الفعل المتعدي معنى اللازم في ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ بوجود نظائر له في القرآن وشعر العرب.

وقوَّى الاستدلال برسم المصحف في إعــراب الــضمير في ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُحْنَسِرُونَ ﴾ بما جاء في آيات أخرى.

وقوَّى مجيء (أن) المخففة من الثقيلة بعد الخوف اليقيني بمجيء الثقيلة بعد الخوف في القرآن والشعر(٢).

وللاحتجاج بالسماع عند ابن الشجري أصول منها:

💠 لا يكفى السماع الواحد للاحتجاج به:

حيث ردَّ ابن الشجري استدلال السيرافي على منع رفع (لولا) الاسم لعدم اختصاصها به؛ لأنه احتج ببيت شعري واحد وهو لا يكفي (٣).

❖ الشذوذ لا ينافي الفصاحة:

فالحرف الشاذ أو الحرفان أو الثلاثة إذا وقع في قصيدة من السمعر القديم لم يكن قادحا في قائلها، ولا دافعا للاحتجاج بشعره، ولهـــذا احــتج ابــن الــشجري بشعر يزيد بن الحكم الثقفي، على الرغم مما قيل بأن في شعره أخطاء(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۶۱.

<sup>(</sup>٢) انظِر ص ٢٢٦، ٢٦٤، ٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر ص ۱۹۱.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٧٥.

۲.

# 🗫 تأويل السماع:

وذلك متى ما تعارض السماع الواحد مع القياس الكـــثير فـــإن الـــسماع يـــؤول، ولهذا أوَّل ابن الشجري ما قيل في تقديم الحال علـــى صـــاحبها المجــرور في قولـــه تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴿(١).

### بـ الدليل العقلي:

اعتمد ابن الشجري على الدليل العقلي كثيرا في اعتراضاته، وظهر من خلال الدراسة إتباعه لمنهج البصريين في ذلك، وهذا الدليل العقلي يدور في فلك القياس والتعليل، وللاحتجاج بهذا الدليل مظاهر عدة ومنها:

### 💸 الحمل على الكثير:

ردَّ ابن الشجري زيادة الواو العاطفة وفسس السشواهد المحتملة للذلك على حدف حدف الجواب لأنه كثير، وقلد المحلوف مبتدأ في ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ لأن حدف المبتدأ كَثُر في القرآن(٢).

# مه الاطراد في العلة:

ردَّ ابن الشجري علة المبرد والرَّبعي في بناء ما جاء على (فَعَــال) غــير اســم فعــل الأمر لورود ما ينقضها، وكذا علة النحويين في حذف نــون اســم الفاعــل المــثنى والمجموع المتصل بالضمير (٣).

# مه القياس في العامل:

لا يجوز عند ابن الشجري تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف؛ لأن قياس العامل في الحال أن يكون العامل في صاحبها على الأغلب، ولهذا أيضا ضَعَف مجيء الحال من المضاف إليه.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩٩، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ۱۷۲، ۱٤١.

ولا يجوز عنده أن تعمل (لولا) الرفع في الاسم بعدها؛ لأن قياس عامل الرفع من الحروف أن يرفع اسما وينصب الآخر.

ولا يجوز كذلك أن يعمل ما بعد الظرف في الظرف في: أمَّا عندك فإي جالس؛ لأن القياس في (إنَّ) قطع ما بعدها عن العمل فيما قبلها.

والقياس في إضمار (كان) يمنع من تقديرها في قوله تعالى: ﴿آنتَهُواْ خَيْرًا لَوَالْقِياسُ فِي إَضَمَالُ (١).

وليس فعل الأمر مجزوما بتقدير اللام الأمرية؛ لأن إضمار الجار وهو عامل أقوى من حرف الجزم لا يسوغ إلا على سبيل الشذوذ، فامتناعه في الجازم أجدر (٢).

# الحمل على النظير والشبيه:

الاسم بعد (إذا) الزمانية مرفوع بإضمار فعل؛ لشبه (إذا) بحرف الشرط في ألها تقتضى جوابا، وتنقل الماضي إلى الاستقبال.

وضمة تابع (أي) في النداء إعراب؛ لشبه ضمة المنادى بصضمة المبتدأ من حيث اطراد الرفع فيهما، ومن حيث إن الاطراد معنى كما أن الابتداء معنى.

وفعل الأمر لم يعرب لعدم وجود مشابهة بينه وبين الاسم بوجمه، بخملاف الفعل المضارع.

ولم يَسُغ العطف على الضمير المجرور من غير إعدادة الجدار لأن الصمير المجدرور أشبه التنوين من عدة وجوه (٣).

🗫 عدم الدليل على الحذف أو الزيادة:

ردَّ ابن الشجري تقدير الأخفش للمفعول الشايي إذا وقعت أنَّ وصلتها بعد أفعال القلوب لأنه لم يظهر في شيء من كلام العرب.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۲، ۲۷۳، ۱۹۱، ۱۸۵، ۲۱۶.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٧٦، ١٤٩، ١٠٩، ٢٠٧.

وردَّ قول الأخفش في نوع (ما) التعجبية لأن فيه تقدير خبر لم يظهر في شيء من كلامهم، ورد قول مَن جعل (إنْ) شرطية في قول دريد بن الصمة:

فإنْ جزعا وإنْ إجمال صبر

لأن فيه حذف جوابين لا دليل عليهما.

وردَّ زيادة الواو العاطفة لعدم ثبوت ذلك في شيء من الكلام الفصيح(١).

🎭 التنافي:

ردَّ ابن الشجري إعراب الأسماء الستة من مكانين لأنه لا يجمع بين إعــرابين كمــا لا يجمع بين تأنيثين ولا تعريفين(٢).

💸 و جود الفرق:

ردَّ ابن الشجري تسوية الفراء الرفع في قوله تعالى: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴾ والرفع في قراءة قوله: ﴿وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ هَمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ لوجود الفرق بينهما.

كما ردَّ القول بأن (لا) في قوله تعالى: ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّنجُومِ ﴾ بمترلتها في قوله: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ لوجود الفرق بينهما.

ورد تشبيه الرماني حذف (لا) للدلالة عليها في قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ﴾ بحذفها للدلالة عليها في جواب القسم لوجود الفرق بين دلالتي الحذف في الموضعين (٣).

التمسك بالأصل:

ردَّ ابن الشجري حكم ابن جني على كسرة المضاف لياء المستكلم بأها ليسست بإعراب ولا بناء؛ لأن الحركة التي تحدث عن عامل إعراب، والستي تحدث عن علة.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٧، ٨٧، ٤١، ٩٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٢٦٠، ٢٤، ٢٠٧.

وردَّ على سيبويه جعل (إنْ) بقية (إمَّا) في قول النمر بن تولب: وردَّ على سيبويه جعل (إنْ من خريف فلن يَعْدَمَا

لأن (إمَّا) لا تستعمل إلا مكررة، أو يكون معها ما يقوم مَقام التكرير، ولأنها لا تقتضي وقوع الفاء بعدها ولا يجوز ذلك فيها.

وردَّ قول مَن جعل عطف ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ على الضمير المجرور قبله لأن عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور لا يسوغ إلا بإعادة الجار(١).

Stan .

وهو من الأدلة المعتبرة عند ابن الشجري، فما ذهب إليه المسبرد مسن أن العامسل في الاسم الواقع بعد (أمًّا) هو ما بعد (إنَّ في مثل: أمّا اليوم فإي منطلق، قول مباين للصحة خارق للإجماع، ويلزم منه مسألة فاسدة في قول جميع النحويين وهي: أمَّا زيدا فإني ضارب.

وما ذهب إليه أبو نزار في: يا أيها الرجلُ، من الحكم على الصمة بألها بناء، وأن الألف واللام ليست للتعريف وإنما هي بدل من (يا)، وأن (ها) أيصا بدل من (يا)، كل ذلك مخالف لقول الجماعة، وخَلف من القول (٢).

« التوافق بين المعنى والإعراب (٣).

كانت غاية ابن الشجري ومطلبه موافقة تفسير الإعراب لتفسير المعنى، وفي سبيل ذلك أخضع الإعراب للمعنى مما أداه إلى رد عدد من الأوجه الإعرابية لا يستقيم فيها المعنى، فمن ذلك إنكاره وجه الرفع في (رِئمان انف) في بيت أفسون التغلبي؛ لأن إعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب إنما هو بالنصب.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳۶، ۲۰۷ ، ۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۸۵، ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) سبق أن تحدث عن هذا التكريتي في كتابه ابن الشجري ومنهجه في النحو ص ٢٤٧.

ومن ذلك ردُّه أن يكون (مُخضَّبَا) في بيت الأعشى صفة لرجل لما فيه من فساد المعنى؛ لأن ذلك يخرج من حيز التشبيه والجاز إلى الوصف الحقيقي والشاعر لم يرد ذلك.

ومن ذلك ردُّه أن يكون الصمير مرفوعا في ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ ﴾ لما فيه من فساد المعنى لأن الضمير عائد على الناس.

ومن ذلك اشتراطه لصحة كون المصدر المؤول في موضع نصب بدلا من (مــــ) أو في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف في قولـــه تعـــالى: ﴿ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا لَهُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا لَهُ وَلِــه تعــالى: ﴿ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا لَا يَفْسَدُ المعنى (١).

ولم يكن سيف المعنى عند ابن السنجري مُسسُّهَرا على الأوجه الإعرابية فحسب بل سلطه على معاني الحروف أيضا، فلم يوافق على أن تكون (أنْ) بمعنى (إذ) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَبَرُواْ ﴾ لأنه يفسيد المعنى ويحيله، إذ لا يصح إلا بتقدير: من أجل أن يكبروا(٢).

ومن جهة أخرى نجد ابن الشجري يخصع المعسى للإعسراب، فسيردُّ ما كسان تفسير معنَّى ولم يتضمن حقيقة الإعسراب، كما في تقدير الزجاج والفارسي للسرْفَكَرِهْتُمُوهُ ﴾، كما رد مجيء (لولا) بمعسى (لم) في قوله تعسالى: ﴿فَلُولًا كَانَتَ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾؛ لأنه وإن كسان موافقا للمعسى إلا أنه مباين لأصح الإعرابين (٣).

**Ø** Ø Ø

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۹۲، ۲۷۰، ۲۲۱، ۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۰.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲٤۸، ۸۰.



الحمد لله أولا وأخيرا، والصلاة والسلام على مَـن بعثـه ربـه هاديـا ومبــشرا ونذيرا، وبعد:

ففي نهاية هذا التطواف مع اعتراضات ابن المشجري النحوية على النحويين في (الأمالي) أسجل هنا أهم نتائج البحث التي ظهرت من خلل دراسة هذه الاعتراضات، وهي:

- 1 ابن الشجري إمام من أئمة العربية، وعَلَـم مـن أعلامهـا الكبـار، اسـتفاد من الكم الهائل من علم المتقدمين، وكان له أثره الذي لا يُنكر عند المتأخرين.
- ٧ لم يكن ابن الشجري من النحاة المقلِّدين المسلِّمين بكل مـــا وصـــل إليـــه مـــن تراث الأقدمين النحوي، بل كان صاحب شخـــصية نحويـــة مـــستقلة ظهـــرت مـــن خلال إخضاعه هذا التراث للنقد والتمحيص، ومـــا اعتراضـــاته علـــى النحـــويين إلا دليل على ذلك.
  - ٣- ظهرت القيمة العلمية لاعتراضات ابن الشجري على النحــويين مــن عــدة
     نواح:
- نَقْلُ آراء لبعض النحويين لا توجد في كتبهم المطبوعة التي بين أيدينا
   كبعض آراء سيبويه والمبرد، مما يدل على وجود نسخ أخرى لكتبهم رجع
   إليها ابن الشجري.
  - ♦ حفظ آراء لبعض النحويين لم يظهر لهم حتى اليوم كتــاب نحــوي مطبــوع كالرَّبعي.
  - ❖ نَقْلُ نصوص من كتب يغلب على الظن فقداها، ككتاب (التذكرة) لأبي على الفارسي.
  - ❖ تَسْجِيل صورة من صور التأليف النحوي المتمثل في الفتاوى النحوية، كما في فتوى أبي نزار.
  - ♦ من أظهر ما يدل على قيمتها العلمية أن أبا البركات الأنباري اعتمد على عدد غير قليل من اعتراضات شيخه ابن السشجري على الكوفيين وبنى عليها كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف).

۲.

١.

3- أثبت البحث أن بعض اعتراضات ابن السشجري على النحويين لم يُسبق اللها، وأن بعضها سبقه إليها عدد من النحاة، كالأخفش الصغير، والفارسي، وابن جني وغيرهم، وقد اتكأ ابن الشجري في حججه على كلامهم أحيانا دون تصريح منه بذلك.

٥- أظهر البحث أن بعض اعتراضات ابن الشجري على النحويين كان لها صدًى في مؤلفات المتأخرين موافقة أو اعتراضا كما في (المغين) لابن هام، و(البرهان في علوم القرآن) للزركشي، و(خزانة الأدب) و(شرح أبيات المغنى) للبغدادي.

7- اتضح من خسلال البحث أن السواب كان مع ابن السجري في اعتراضاته على النحويين في الأعم الأغلب، وأن عددا قليلا فقط كان فيه نظر؛ لأن وجه الاعتراض مُعارض بغيره.

٧- تأكد من خلل البحث اعتماد ابن الشجري المذهب البصري في اعتراضاته، سواء من حيث المصطلحات أم من حيث تطبيق أصول المذهب البصري في السماع والقياس والأعاريب.

٩- تبين من خلال البحث أن ابن السشجري كنان دقيقا، وصناحب نظرة فاحصة، ظهر ذلك من خلال إيضاحه للفروق الدقيقة بني المتشاهات والمتماثلات التي قال هما عدد من النحاة في بعض الاعتراضات.

القرانية الحريمة س فهرس القوافي الشعرية المادر فالمراجع ١ فهرس الموضوعات





| رقم الصفحة      | الآية ورقمها(١)                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | سورة الفاتحة                                                                                 |
| 10.             | ٱلْحَمْدِ لِلَّهِ (١)*                                                                       |
| <br>10.         | ٱلْحَمَدُ لُلَّهِ (١)*                                                                       |
|                 | سورة اللقرة                                                                                  |
| 197             | سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ (٦)                                 |
| 97 (95          | وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ (١٠)*                                   |
| 701             | ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ (٦٠)                                                 |
| 7 : .           | وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَكِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن        |
|                 | قَبْلُ يَشِتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ            |
|                 | كَفَرُواْ بِهِۦ فَلَعْنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٨٩)                                    |
| ۲۸۲ ،۲۸۲، ۲۸۱   | إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَنَبِكَ عَلَيْمِ م لَعْنَةُ ٱللَّهِ |
|                 | وَٱلْمَلَنْءِكَةُ وَٱلنَّاسُ أَجْمَعُونَ (١٦١)*                                              |
| 1.0             | وَلُو يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذَّ (١٦٥)                                                  |
| ١٢٢             | ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً (٢٠٨)                                                      |
| \$77° \         | خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ (٢٤٣)                                                              |
| <b>۲٦٧، ۲٦٤</b> | قَالُواْ لِنَبِيِّ هَّمُ (٢٤٦)                                                               |
|                 | سورة آل عمران                                                                                |
| <br>١٣٤         | لاً يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ (٢٨)                                  |

<sup>(</sup>١) الآيات التي فوقها \* قراءة.

| 7:.            | لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفِّرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَّتُحُبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ مِمَا لَمْ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ      |
|                | (111)                                                                                         |
|                | سورة النساء                                                                                   |
| 777            | وَلَا تَأْكُلُواْ أُمْوَاهُمْ إِلَى أُمْوَالِكُمْ (٢)                                         |
| 779            | فَكُلُوهُ هَنِيَّاً مَّرِيَّاً (٤)                                                            |
| 770 777 77     | وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ (٦)                                  |
| 714            | وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ (٢٥)                                                         |
| YVA(181(18+    | وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً (٧٩)                                                        |
| 7.1            | أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ          |
|                | (٩٠)                                                                                          |
| 7 . 7 . 7 . 9  | حَصِرَةً صُدُورُهُمْ (٩٠)*                                                                    |
| <b>715.7.V</b> | لَّكِكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْوَلْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أُنزِلَ    |
|                | إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ (١٦٢)                         |
| 110            | فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ (١٧٠)                                                            |
| 717,719,712    | وَلَا تَقُولُواْ تَلَنَقُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ (١٧١)                                    |
| ۷۲، ۳۱۳        | يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۖ (١٧٦)                                               |
|                | سورة المائدة                                                                                  |
| . ٣1           | وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ (٢)                                      |
|                |                                                                                               |

| 79            | وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ (٧١)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | سورة الأنتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.0           | فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>47, 47</b> | وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ (٨١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777, 017      | قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (١٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | سورة الأعراف الأعراف المالية ا |
| 777,777,777   | مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨            | مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (١٢٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124,127,120   | وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ ٱكْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | سورة التوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40            | وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **            | لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1           | قَنتَلَهُمُ ٱللَّهُ (٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779           | فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَ لُهُمْ (٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711           | يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٦١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         | شورة يونس                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                      | وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)                             |
| 11.                     | فَبِذَ لِكَ فَلْتَفَرَحُوا (٥٨)*                                                                  |
| ۳۱۵،۸۰                  | فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ (٩٨)            |
| ٨٥،٨٢،٨١                | فَهِلاً كَانَت (٩٨)*                                                                              |
|                         | سورة هود                                                                                          |
| ۸.                      | فَلَوْلًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ                |
|                         | ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ (١١٦)                      |
|                         | سورة يوسف                                                                                         |
| 1                       | فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجَعَلُوهُ فِي غَينبَ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ           |
|                         | إِلَيْهِ (١٥)                                                                                     |
| ·                       | سورة الرعد                                                                                        |
| 1.0                     | وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ |
| \$                      | ٱلْمَوْتَيٰ أَبَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا (٣١)                                                 |
| ,                       | سورة إبراهيم                                                                                      |
| 197                     | سَوَآةً عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا (٢١)                                                 |
|                         | سورة النحل                                                                                        |
| 9 £                     | فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ (١١٤)                                                         |
|                         | سورة الكهف                                                                                        |
| . *1                    | فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ (٦)                         |
| <b>٣١٠،٢٢٩،٢٢٧،٢٢</b> ٦ | وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (٢٨)                                                              |

|                     | Conservation and an interest of the control of the |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣١                  | أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (٩١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444                 | وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَــُمُوسَىٰ (١٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣                  | إِنَّ هَلْذَانِ لَسَلْحِرَانِ (٦٣)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷، ۲۲              | أَفَلَا يَرَوۡنَ أَلَّا يَرۡجِعَ إِلَيۡهِمۡ قَوۡلاً (٨٩)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . •                 | سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| / <b>\ \ • •</b>    | حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | حَدَبٍ يَنسِلُونَ (٩٦) وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ (٩٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147, 047            | يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَالِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٣٢، ١٣٢، ٥٣٢       | يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ۚ أَقُرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | ٱلْعَشِيرُ (١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 747                 | يَدْعُوامَن ضَرُّهُ ٓ أَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ ٤ (١٣)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                 | أَهَىٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً (٤١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777, 777            | وَأَحَىٰ تَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>٣١٣:٢٦٣:٢٦:٠</b> | وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ (٢٢٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ţ

|                       | سورة العكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠                    | مَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71.157.151            | ' يَسْتَخِفَّنَلَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٢٠)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***                   | رَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | <b>سورة سَيَّا</b> وَالْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيِّةِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 711,177,172,177       | أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ (٢٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷٦،۷٥                 | <ul> <li>أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | سورة پس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y £ V                 | ن (١) وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 £ V                 | ذِرَ قَوْمًا (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | سورة الصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 . 7 . 1             | آ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَندَيْنَهُ أَن يَنْإِبْرَ اهِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | (1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | سورة ص المعادية المعا |
| 7 £ 7 . 7 £ 7 . 7 £ 1 | وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ 7, 7 £ 7, 7 £ 7   | ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 757,757               | هَلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| , .:<br>F |                       |                                                                                           |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 7 £ V . T .           | وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ (٤)                                           |
| •         | 7 £ £                 | إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤)                                   |
|           | 7 6 0 . 7 6 6 . 7 6 1 | إِن ذَالِكَ خَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (٢٤)                                          |
|           |                       | سورة الزمر                                                                                |
|           | 771                   | وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ |
|           |                       | إِلَى ٱللَّهِ (٣)                                                                         |
|           | 1 £ V                 | قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ أَنتَ      |
|           |                       | تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٦)                      |
|           | 1                     | حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (٧١)                                        |
|           | ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۱،         | حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ هَٰمْ خَزَنَةُ السَلَمُ           |
|           | 1 • £                 | عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ (٧٣)                                          |
|           |                       | سورة فصك                                                                                  |
|           | 1 / 9                 | وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ (١٤)                                                      |
|           | 1                     | لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ  |
|           |                       | حَمِيلٍ (٤٢)                                                                              |
|           |                       | سورة الزخرف                                                                               |
|           | ۳۱                    | أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ                   |
|           | :                     | (0)                                                                                       |
|           |                       |                                                                                           |
|           |                       |                                                                                           |

|             | سورة محيد                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢          | ا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً (٤)                                                    |
|             | سورة الحجرات                                                                            |
| 70.         | نِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ (١٢)                                                    |
| ۸٤٢، ٩٤٢،   | يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ                    |
| 701         | وِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ آللَّهَ (١٢)                                  |
| ۳۱          | نَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ (١٧)                                                       |
|             | سورة الظور                                                                              |
| 777, 877    | وَٱشۡرَبُواْ هَنِيۡئًا (١٩)                                                             |
|             | سورة الواقعة                                                                            |
| 37, 07, 717 | قَسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّنجُومِ (٧٥)                                                     |
|             | سورة المتحنة<br>د                                                                       |
| ٣٢          | نُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُم ۚ أَن تُؤْمِنُواْ (١)                                      |
|             | سورة الصفي                                                                              |
| 700         | ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُرْ عَلَىٰ تِجِئرَةٍ تُنجِيكُر مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ  |
|             | ) تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ جُبَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِكُمْرِ |
|             | سَكُمْ ۚ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُرْ          |
| · .         | کُرْ (۱۲)                                                                               |
| . 707       | اْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَجَهِدُواْ (١١)*                                            |
| 707         | اْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُجُـهِدُواْ (١١)*                                         |

|                           | سورة الحاقة                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 7 9                     | وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَا (٢٤)                                                     |
| 70                        | أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)                                               |
|                           | سورة المعارج                                                                  |
| 37, 97, 177,              | أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ ( • ٤)                            |
| 777                       |                                                                               |
|                           | سورة القيامة                                                                  |
| <b>717</b> (7 £           | سِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ (١)                                                |
|                           | سورة الإنسان                                                                  |
| • FY, YEY,                | لُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا |
| <b>717</b>                |                                                                               |
|                           | سورة النبأ                                                                    |
| 97                        | و ا بِا يَسْنِنَا كِذَّابًا (٢٨)                                              |
|                           | سورة عبس                                                                      |
| 44                        | ا وَهُ ٱلْأَعْمَىٰ (٢)                                                        |
|                           | سورة التكويو                                                                  |
| ۱۷۸،۱۷٦                   | شَّبْسُ كُوِّرَتْ (١)                                                         |
|                           | سورة الانفطال                                                                 |
| 144,141                   | سَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ (١)                                                       |
|                           | سورة المطففين                                                                 |
| <b>۲</b> ٦٨ ، <b>۲</b> ٦٤ | نَتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ (٢)                                                 |
| <b>٣10,٣1.,٢٦</b> ٤       | كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يَكُنِّسِرُونَ (٣)                                |
|                           | - 479 -                                                                       |
|                           |                                                                               |

|            | سورة الانشقاق                     |
|------------|-----------------------------------|
| 1771177114 | السَّهَآءُ اَنشَقَّتُ (١)         |
| ١.٣        | إِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ (٢)   |
| ٦٥         | ا أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ (١٦)       |
|            | سررة الشمس                        |
| 7 £ 4      | شَّهْسِ وَضُحُنَهَا (١)           |
| 7 £ 7      | أَفْلَحَ مَن زَكَّلْهَا (٩)       |
|            | سورة الصحي                        |
| 1 / 9      | نَا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ (٩) |

.

.





| e<br>e |            |                                         |               |
|--------|------------|-----------------------------------------|---------------|
|        | رقم الصفحة | البحر                                   | القافية       |
|        |            |                                         |               |
|        | 77.        | الطويل                                  | مُخَضَّبًا    |
|        |            | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - پ-          |
|        | ١٣١، ١٣٤   | الطويل                                  | لَحبيبُ       |
|        | 177.17.    | الطويل                                  | فيُجيبُ       |
|        | 1.1.99     | الكامل                                  | الخبُّ        |
|        | 1.1.99     | الكامل                                  | شبُّوا        |
|        | ۲۷٤،۲۷۳    | الكامل                                  | يَتلهَّبُ     |
|        |            |                                         |               |
|        | 44         | الوافر                                  | قريب          |
|        |            |                                         | - <b></b> -   |
|        | ۲۷۲، ۷۷۲   | الطويل                                  | اسْتَحلَّت    |
|        |            |                                         | - <u>-</u> E- |
|        | . ٧٦ .٧٥   | السريع                                  | أحجُج         |
|        |            |                                         | - ź -         |
|        | 191        | البسيط                                  | مَصبُو حُ     |
|        |            |                                         |               |
|        | 172        | الوافر                                  | شَراحِ        |
|        |            |                                         | -3-           |
|        | ***        | الطويل<br>الرجز                         | وعيَّدا       |
|        | <b>YY</b>  | الرجز                                   | أيَّدا        |
|        |            |                                         | -3-           |
|        | ۱۳۲،۱۲۰    | الطويل                                  | شُدِيْدُ      |

| ٥٥         | الكامل   | يو جَدُ                         |
|------------|----------|---------------------------------|
| ٧٧         | الوجز    | تُجْحَدُ                        |
| 17 - (11 ) | المنسوح  | أَمْرَدُها                      |
|            |          | - > -                           |
| 177 (172   | الطويل   | عندي                            |
| ٨٤         | البسيط   | أحد                             |
| ٨٤         | البسيط   | الجَلَدِ                        |
| 197        | البسيط   | لِمَحْدُودِ                     |
|            |          | · · ·                           |
| ١٦٢        | الطويل   | والخصر                          |
|            | <i>:</i> | -3-                             |
| ١٦٤        | الطويل   | قَسْوَرَا                       |
|            |          | - 3-                            |
| ٩          | الطويل   | الخبرُ                          |
| ١٨١        | الطويل   | جازِرُ<br>تُذكَرُ               |
| 177        | الطويل   | تُذكَرُ                         |
| 1 🗸 ٩      | الطويل   | غامرُ                           |
| * **       | البسيط   | بَشَرُ                          |
| * ***      | البسيط   | الظَّفَرُ                       |
| ٧٨         | المتقارب | العسكرُ                         |
|            |          |                                 |
| ٩٨         | الطويل   | والغَدْرِ                       |
| 1.4        | الطويل   | والغَدْرِ<br>كَسْرِي<br>عمَّارِ |
| 14. (179   | البسيط   | عمَّارِ                         |

| ٩                  | البسيط                                | الخبر                                 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ٩                  | البسيط                                | بصري                                  |
| . ٤٨ . ٤٣. ٤٢ . ٤١ | الوافر                                | : صَبْوِ                              |
| <b>717</b>         | •                                     |                                       |
| ٥٦                 | الكامل                                | المُشْتَري                            |
| 77                 | الخفيف                                | بنُكْرِ                               |
|                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -j-                                   |
| ۰۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲      | الوجز                                 | التَّنَزِّي                           |
|                    | ·.                                    | ـ ط –                                 |
| 171:177:171        | الوافر                                | حفاظ                                  |
|                    |                                       | - <b>3</b> -                          |
| 1 / 9              | الطويل                                | الْمُذَرَّعُ                          |
| . ٣٢               | الطويل                                | المتقطّعُ                             |
| ·                  |                                       | $-\xi$                                |
| ۲۸،۲٤              | الطويل                                | قاطعي                                 |
| ١٦٣                | الوافر                                | سَمَاعي                               |
|                    | •                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 197                | البسيط                                | لاختلفوا                              |
|                    |                                       | <b>ـ ق</b> ـ                          |
| 747                | الطويل                                | طُليقُ                                |
| . YA .Y £          | الطويل                                | أذوقها                                |
| 7 £                | الطويل                                | عُرُوقُها                             |
|                    |                                       |                                       |
| 00, 70             | الطويل                                | لِسُوائِكَا                           |

|   | 1 7 9                                | الطويل      | شِمَالُكَا                          |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|   |                                      |             | - Ú -                               |
|   | 777                                  | البسيط      | مِحْلاً                             |
| . | ۱۲۸،۱۲۳                              | الوافر      | أثالا                               |
|   | 772                                  | الكامل      | الأخْوَالا                          |
|   |                                      |             | - Ĵ-                                |
|   | ٧٨                                   | الطويل      | رحْلُ                               |
|   | y VA                                 | الطويل      | أصلُ                                |
|   | ٤٨                                   | الطويل      | خَيالُها                            |
|   | 7/1                                  | البسيط      | الفُصُلُ                            |
|   | 179                                  | مخلع البسيط | أثَالُ                              |
|   |                                      |             | _j_                                 |
|   | 141,145                              | الطويل      | حِبَالِ                             |
|   | 197                                  | الطويل      |                                     |
|   | 1 • 1                                | الطويل      | شُغْلِي<br>عَقَنْقَلِ               |
|   | 197                                  | الوافر      | احتمالي                             |
|   | 1.1                                  | الكامل      | بِخَيَالِ<br>يُفْعَلِ<br>السَّعَالي |
|   | 1.1                                  | الكامل      | يُفْعَلِ                            |
|   | <b>Y1.</b>                           | المتقارب    | السَّعَالَي                         |
|   |                                      |             | - <del>6</del> -                    |
|   | 177 (177                             | الوافر      | أُمَامَا                            |
|   | 7.4                                  | الرجز       | نائمًا                              |
|   | VV                                   | الرجز       | نفْساهما                            |
|   | <b>71</b> £ ( <b>7.</b> 7 (£0 (£7(£1 | المتقارب    | يَعْدَمَا                           |
|   | <u> </u>                             |             |                                     |

| ٤٧ ، ٤٥       | المتقارب | والسَّاسَما                                                  |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                              |
| ١٦٣           | البسيط   | عَلِمُوا                                                     |
| ١٧٨           | الوافر   | الظلومُ                                                      |
| ۱۸۲، ۳۸۲، ۶۰۳ | الكامل   | المظلومُ                                                     |
| 7.43          | الكامل   | و أمَامُها                                                   |
| ·             |          | <b>-</b> 6-                                                  |
| ٣٤ ، ٣٢       | الطويل   | خَازِمِ                                                      |
| 7 / 9         | الكامل   | الأحلام                                                      |
|               | :        | -ů-                                                          |
| <b>Y</b> ٦    | الطويل   | حَسَنْ                                                       |
|               |          |                                                              |
| 07            | الطويل   | سكوائنا                                                      |
| 777, 677      | الكامل   | والقَنا                                                      |
| 7/1           | الوجز    | واللَّيَّانا                                                 |
|               | t.       | – وِ –                                                       |
| *** (***      | الطويل   | مُحتَضِّبَانِ<br>باللَّبنِ                                   |
| 797           | الطويل   | باللَّبنِ                                                    |
| 1.4           | الكامل   | يَنْغِيني                                                    |
| \$<br>        |          | - e -                                                        |
| 797           | الطويل   | مُرْتَوِي                                                    |
| ۵۷، ۲۷        | الطويل   | مُنهَوِي<br>- يَ-                                            |
| ."            |          | 3,00 5 10 2/2 2/2 10 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 |
| 797, 797      | الطويل   | راضيا                                                        |



AND SALE OF THE PROPERTY OF TH

T-T

أولا: المخطوطات والرسائل العلمية:

- ابن كيسان النحوي، لمحمد حمود الدعجاني، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسسم الدراسات العليا العربية، معد. ١٣٩٧هـ..
- إعراب الحماسة، لأبي الفتح عثمان بن جني، مصورة مركز البحث العلمي وإحياء
   التراث الإسلامي بجامعة أم القرى عن نسخة مكتبة يني جامع بتركيا.
  - شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، مصورة دار الكتب المصرية.
- « ما اختُلف في اسميَّته وفعليَّته وحرفيَّته، لحسن بن حسين المالكي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا العربية، ٢٣٤هـــ ٢٤٢٤هــــ.
- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، لأبي حيان محمد الأندلسي، مصورة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى عن نسخة الخزانة العامة بالرباط.

## ثانيا: المطبوعات:

- آراء ابن الشجري عند ابن هشام في المغني، تحقيق ودراسة د. يــسرية محمــد
   إبراهيم، المطبعة الإسلامية الحديثة، القاهرة، ط١، ١٨٤ هــ ١٩٩٧م.
- ابن الشجري ومنهجه في النحو، لعبد المنعم التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، ط١،
   ١٩٧٤م.
- ابن عمرون النحوي، للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود، مطبعة السفير،
   الرياض، ط۱، ۲۲۳هـ ۲۰۰۲م.
- ابن كيسان النحوي، للدكتور محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط١، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق فواز زمولي،
   دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ٢٠٤هـ ٣٠٠٣م.

- ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان محمد الأندلسي، تحقيق د. رجب عثمان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- الأزهية في علم الحروف، لعلي بن محمد الهروي، تحقيق عبد المعين الملّـوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣١هــ ١٩٩٣م.
- أسرار العربية، لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار،
   مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق.
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي بن عبد الجيد اليماني، تحقيق
   د. عبد الجيد ذياب، منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،
   ط۱، ۲۰۲۱هـ ۱۹۸۹م.
- الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي، تحقيـق د. عبـد العـال سـالم مكـرم، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط١، ٢٠٤ هـــ ١٩٨٥.
- إصلاح المنطق، لابن السكيت، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط۲، ۱۳۷٥هـ ١٩٥٦م.
- الأصول في النحو، لمحمد بن سهل بن السراج، تحقيق د. عبد الحسسين الفتلسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۳، ١٤١٧هـ لا ١٩٩٦م.
- ◄ الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- أعجب العجب في شرح لامية العرب، لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق د. محمد إبراهيم حور، ط۱، ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۷م.
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، للحسين بن أهمد بن خالويه، عالم الكتب، بيروت، ٢٠٦١هـ ١٩٨٥م.
- إعراب القراءات السبع وعللها، للحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق د.
   عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط۱، ۱۲۳هـ ۱۹۹۲م.

- إعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء عبد الله العكبري، تحقيق محمد السيد عزوز،
   عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد النحاس، تحقيق د. زهير زاهد، عـــالم الكتـــب، بيروت، ط٣، ٩٠٤هــ ١٩٨٨م.
- إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب اللبناني،
   بيروت، ط۲، ۲۰۲هـ ۱۹۸۲م.
  - الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٧، ١٩٨٦م.
- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، شرحه وكتب هوامشه الأستاذ عبد أ. على مهنا،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢١٢هـ ١٩٩٢م.
- الإغفال، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. عبد الله الحاج إبراهيم، المجمسع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة، ط١، ٢٠٤هـ ٣٠٠٣م.
- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لأبي الحسين بن الطراوة، تحقيق د.
   عياد الثبيتي، مكتبة دار التراث، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، للحسن بن أسد الفارقي، تحقيق سعيد الأفغاني، ط٢، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن السيد البَطَلْيوسي، دار الجيل، بـــيروت، ١٩٧٣م.
- الإقليد في شرح المفصل، لأحمد بن محمود الجندي، تحقيق د. محمود الدراويش، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط١، ٢٣ ١ هـ ٢٠٠٢م.
  - ألفية ابن مالك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۲، ۹۰۶هـ ۱۹۸۸م.
- أمالي ابن الشجري، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة،
   ط۱، ۱۲۱۳هـ ۱۹۹۲م.
- أمالي المرتضى (غور الفوائد ودرر القلائد)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٩٨م.

- الأمالي النحوية، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق هـادي هـودي، عـالم
   الكتب، بيروت، ط١، ٥٠٤١هـ ١٩٨٥م.
- ♥ إنباه الرواة على أنباه النحاة، لعلي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم، دار الفكر العربي، مصر، ط١، ٢٠١هـــ ١٩٨٦م.
- الانتصار لسيبويه على المبرد، لأبي العباس أحمد بن ولاَّد، تحقيق د. زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٢١٦هـ ١٩٩٦م.
- الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق محمد محي
   الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لعبد الله بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد على الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- الإيضاح العضدي، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. حسن شاذلي فرهـود،
   دار العلوم للطباعة والنشر، ط۲، ۸، ۲هـ ۱۹۸۸م.
- ♥ الإيضاح في شرح المفصل، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق د. موسسى العليلي، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، العراق، ٢٠٢هـ ١٩٨٢م.
- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق
   محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٠هـ ١٩٧١م.
- البحر المحيط، لأبي حيان محمد الأندلسي، تحقيق عادل عبد الموجدود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ♦ البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي، ضبط وتعليق د. محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- البديع في علم العربية، لابن الأثير الجزري، تحقيق د. فتحي عليّ الدين ود. صالح العايد، منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعــة أم القــرى، ط١، ١٤٢٠هــ.
- البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.

- البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع عبيد الله الإشبيلي، تحقيق د.
   عياد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٧٠١هـ ١٩٨٦م.
- بغية الوعاة في طبقات النحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- بقية الخاطريات، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق د. محمد الدالي، ضمن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ۲۷، ج۳، جمادى الآخرة ۲۱ ۲ هــ يناير ۱۹۹۲م.
- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق د.
   رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب، ١٩٧٠م.
- البيان في شرح اللمع، للشريف عمر بن إبراهيم الكوفي، تحقيق د. علاء الدين هويه، دار عمار، الأردن، ط١، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق د. طه
   عبد الحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، • ١٤٠هـ ١٩٨٠م.
- ♥ تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الزَّبيدي، تحقيق على شيري، دار الفكر، بيروت، ٤٠٤هـ ١٩٩٤م.
- تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، الجزء الخسامس، ترجمسة د. رمسضان عبد التواب، دار المعارف، مصر، ١٩٧٦م.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق
   عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، تواريخ طباعة متعددة.
- ▼ تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة الدينوري، شرحه ونشره السيد أهد صقر،
   المكتبة العلمية، بيروت، ط۳، ٢٠١هـ ١٩٨١م.
- التبصرة والتذكرة، لعبد الله بن علي الصيمري، تحقيق د. فتحي علي السدين، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط١، ٢٠٢هـــ ١٤٠٢م.
- التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء عبد الله العكبري، تحقيق على البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط٢، ٧٠٤ هـ ١٩٨٧م.

- التبيان في أقسام القرآن، للإمام ابن قيم الجوزية، علق عليه وصححه فواز زمرلي،
   دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٥١٤هـ ١٩٩٤م.
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء عبد الله العكبري،
   تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ٢١١هـ ٢٠٠٠م.
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لعبد الله بن هشام الأنصاري، تحقيق د. عباس الصالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠٦هـ ١٩٨٦م.
- التحمير (شرح المفصل في علم العربية)، لصدر الأفاضل القاسم الخوارزمي،
   تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- تذكرة النحاة، لأبي حيان محمد الأندلسي، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان محمد الأندلسي، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط١، تواريخ طباعة متعددة.
- تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد، لمحمد بن عبد الله بن مالك، تحقیق محمد كامـــل بركات، دار الكاتب العربي، ۱۳۸۷هـــ ۱۹۲۷م.
- التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق د. عبد الفتاح بحيري، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط١، ١٨٤ هـ ١٩٩٧م.
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، لمحمد بدر الدين الدماميني، تحقيق د. محمد المفدى، ط1، تواريخ طباعة مختلفة.
- التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. عوض القوزي، مطابع الحسني، الرياض، ط١، ٢١٢هـ ١٩٩١م.
- ▼ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، لأبي جعفر محمد بن جريـــر
   الطبري، تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراســـات العربيـــة
   والإسلامية بدار هجر، القاهرة، ط۱، ۲۲۲هـــ ۲۰۰۱م.
  - التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، ط٣.

- ▼ تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب، لأبي القاسم سعيد الفارقي، تحقيق د.
   سمير معلوف، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- التكملة، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، ط۲، ۱٤۱۹هـ ۱۹۹۹م.
- التنبيهات على أغاليط الرواة، لعلي بن هزة البصري، تحقيق عبد العزيز الميمني،
   دار المعارف، مصر.
- تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب، لعلي بن محمد بن خروف الإشــبيلي، تحقيق خليفة محمد بديري، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، ليبيا، ط١، ١٥١٥هـ ١٩٩٥م.
- قذیب اللغة، لأبي منصور محمد الأزهري، تحقیق إبراهیم الإبیاري، الجـــزء ۱۰،
   دار الكاتب العربي، ۱۹۲۷م.
- التهذیب الوسیط فی النحو، لابن یعیش الصنعانی، تحقیق د. فخر قداره، دار الحیل بیروت، ط۱، ۱۱۱۱هـ ۱۹۹۱م.
- توجيه اللمع، لأحمد بن الحسن بن الخباز، تحقيق د. فايز دياب، دار السلام، القاهرة، ط١، ٢٠٠٢هـ ٢٠٠٢م.
- ◄ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للحسن بن قاسم المرادي،
   تحقيق د. عبد الرحمن سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية، ط٢.
- التوطئة، لأبي علي الشلوبين، تحقيق د. يوسف المطـوع، ط۲، ۱٤۰۱هـــ 1۹۸۱م.
- الجامع الأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار
   الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ٢٠١١هـ ٢٠٠٠م.
- الجمل، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق على حيدر، دميشق، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- الجمل في النحو، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ط٥، ١٦هـ ١٩٩٥م.

- الجمل في النحو، لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق د. على توفيق الحمد،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط۲، ۳، ۱۶هـ − 1۹۸۳م.
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لعلاء الدين بن علي الإربلي، تحقيق د.
   إميل يعقوب، دار النفائس، بيروت، ط١، ٢١٢هــ ١٩٩١م.
- حاشية الأمير على مغني اللبيب، دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلي وشركاه)، مصر.
- - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه)، مصر.
- حاشية على شرح بانت سعاد، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق نظيف محرم، النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية، دار صادر، بـــيروت، ٠٠٤١هــــ ١٤٨٠م.
- الحجة للقراء السبعة، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط۲، ۱۹۳۳هـ ۱۹۹۳م.
- حروف المعاني، لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق د. على توفيق الجمد،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- الحماسة الشجرية، لابن الشجري هبة الله بن علي الحسني، تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٧٠م.

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي،
   تحقيق عبد السسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ٢٠١هـ هـ ١٤٨٦م.
- الخصائص، الأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد على النجار، دار الكتاب العربي، بيروت.
- الحلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف، للدكتور محمد خير الحلواني، دار القلم العربي، حلب، ١٩٧٤م.
- دراسات الأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عضيمه، دار الحديث،
   القاهرة.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي،
   تحقيق د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط۱، ۲۰۷هـ ۱۹۸۷م.
- دقائق التصريف، للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب، تحقيق د. أحمد القيسي ود.
   حسين تورال ود. حاتم الضامن، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ٢٠٤ هـ ١٤٨٧م.
- دیوان ابن مقبل، تحقیق د. عزة حسن، دار الشرق العربي، بیروت، ۱۲۱۲هـ
   ۱۹۹۵م.
- ◄ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (التبيان في شرح الديوان)،
   ضبطه وصححه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شدلي، دار المعرفة،
   بيروت.
- ◄ ديوان الأسود بن يعفر، صنعة نوري حمودي القيسي، وزارة الثقافة والإعــــلام،
   بغداد، ١٣٨٨هـــ ١٩٦٨م.
  - ديوان الأعشى، شرحه وضبطه د. عمر فاروق الطباع، دار القلم، بيروت.
- دیوان امرئ القیس، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ط۱، ۱۶۰هـ ۱۹۸۹م.

- دیوان أوس بن حجر، تحقیق د. محمد یوسف نجیم، دار صادر، بسیروت، ۱۳۸۰هـ ۱۹۳۰م.
- ديوان جرير، شرحه وضبطه د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم،
   بيروت، ط۱، ۱۱۷ هـ ۱۹۹۷م.
  - دیوان جمیل بثینة، دار بیروت، ۱۳۸۵هـ ۱۹۶۲م.
- ◄ ديوان حسان بن ثابت ﷺ -، شرح وتقديم عبد أ. مهنا، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط١، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ديوان دريد بن الصمة الجشمي، تحقيق محمد البقاعي، دار قتيبة، ١٠٤١هـ ١٩٨١م.
- ديوان ذي الرمة، شرح الإمام أبي نصر الباهلي، تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط٢، ٢٠١هـ ١٩٨٢م.
- ◄ ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بنشره وليم بن الورد البروسي، ضمن كتاب (مجموع أشعار العرب)، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٩٧٩م.
- دیوان عبید بن الأبرص، شرح أشرف عدرة، دار الکتاب العربی، بیروت، ط۱، ۱۶۱هـ ۱۹۹۶م.
  - ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار بيروت، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
  - ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت، ١٣٨٠هــ ١٩٦٠م.
- دیوان کُثیر عزة، جمعه وشرحه د. إحــسان عبــاس، دار الثقافـــة، بــیروت، ۱۳۹۱هـــ ۱۹۷۱م.
- ديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرحه وضبطه د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم
   بن أبي الأرقم، بيروت، ط١، ١٤١٧هــ ١٩٩٧م.
- ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق د. حنا الحِتي، دار الكتــاب العــربي، ط١،
   ١٤١١هــ ١٩٩١م.
  - ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، ط۲، ۱۹۹٥م.

- رسالة الغفران، لأبي العلاء المعري، تحقيق د. عائشة بنت الشاطئ، دار المعارف، مصر، ط ٦، ١٩٧٧م.
- الرشاد في شرح الإرشاد، لمحمد بن السيد الشريف الجرجاني، تحقيق منصور الغامدي، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبى، ط١، ١٤١٧هـ.
- رصف المبايي في شرح حروف المعايي، لأحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق د. أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، المكتبب
   الإسلامي، ط١.
- سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط۱، ۵۰۰ ۱هـ ۱۹۸۵م.
- سفر السعادة وسفير الإفادة، لعلي بن محمد السخاوي، تحقيق د. محمد أهدد الدالي، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٥١هـ ١٩٩٥م.
- سمط اللآلئ (اللآلئ في شرح أمالي القالي)، لأبي عبيد البكري، تحقيق عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٥٤هـ ١٩٣٦م.
- سير أعلام النبلاء، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق جمهرة من العلماء
   وإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، د. محمود فجّال، أضواء السلف، الرياض، ط٢، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك، لعبد الله بن عقیل المصري، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار اللغات، ط۱، ۱۳۸٤هـ ۱۹۶۲م.
- شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر أحمد النحاس، تحقيق د. زهير زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط1، ٢٠٠٦هـ ١٩٨٦م.

- شرح أبيات سيبويه، ليوسف بن المرزبان السيرافي، تحقيق د. محمد الريح هاشم،
   دار الجيل، بيروت، ط١، ١٦٤١هـ ١٩٩٦م.
- شرح أبيات مغني اللبيب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح
   وأحمد دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط۲، ۷۰۷ هـ ۱۹۸۸م.
- « شرح أشعار الهذليين، لأبي سعيد الحسن السكري، تحقيق عبد الـــستار فـــراج، مكتبة دار العروبة، مصر، ١٣٨٤هــ ١٩٦٥م.
- شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، تحقيق د. عبد الحميد السيد، دار الجيل، بيروت.
- شرح ألفية ابن معط، لعبد العزيز بن جمعه الموصلي، تحقيق د. علي الـــشوملي،
   مكتبة الخريجي، الرياض، ط١، ٥٠٥ هــ ١٩٨٥م.
- شرح التسهيل، لمحمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق د. عبد الــرحمن الــسيد ود.
   محمد المختون، هجر للطباعة والنشر، ط۱، ۱٤۱۰هــ ۱۹۹۰م.
- شرح همل الزجاجي، لعلي بن محمد بن خروف الإشسبيلي، تحقيق د. سلوى عرب، مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 1519هـ.
- شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي، تحقيق د. صاحب أبو جناح، وزارة الأوقاف، بغداد، ٠٠٤١هـ ١٩٨٠م.
- شرح دیوان الحماسة، لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، تحقیق أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجیل بیروت، ط۱، ۱۱۱۱هـ ۱۹۹۱م.
- شرح الرضي على الكافية، لرضي الدين الاستراباذي، تصحيح وتعليق يوسف
   حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط۲، ۱۹۹۲م.
- شرح شذور الذهب، لعبد الله بن هــشام الأنــصاري، تحقيــق محمــد محــي
   الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٢م.
- شرح شواهد الإيضاح، لعبد الله بن بَرِّي، تحقيق د. عبد الله درويش، مطبوعات مجمع اللغة العربية بمصر، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لمحمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق عدنان
   الدوري، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.
- شرح عيون كتاب سيبويه، لأبي نصر هارون القرطبي، تحقيسق د. عبد ربه عبد اللطيف، ط١، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- شرح القصائد التسع المشهورات، لأبي جعفر أحمد النحاس، تحقيق أحمد خطاب،
   دار الحرية، بغداد، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لحمد بن القاسم الأنباري،
   تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط۲، ۱۹۲۹م.
- شرح القصائد العشر، ليحيى بن علي التبريزي، علق عليه الأستاذ محمد الخضر، مكتبة الثقافة الدينية، مصر.
- « شرح قطر الندى وبل الصدى، لعبد الله بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محسي

   الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط٣١.
- شرح قواعد الإعراب، لحيي الدين الكافيجي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار طلاس، دمشق، ط۳، ۱۹۹۲م.
- شرح الكافية الشافية، لمحمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط١، ٢هـ ١٩٨٢م.
- شرح كتاب سيبويه، لقاسم بن علي الصفار البطليوسي، تحقيق د. معيض العوفي،
   دار المآثر، المدينة النبوية، ط۱، ۱۹۱۹هـ ۱۹۹۸م.
- شرح اللمحة البدرية في علم العربية، لعبد الله بن هشام الأنصاري، تحقيق د.
   صلاح رواي، دار مرجان، مصر، ط۲، ۱۹۸۵م.
- • شرح اللمع، لعبد الواحد بن بَرهان العكبري الأسدي، تحقيق د. فـائز فـارس، الكويت، ط١، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

- شرح اللمع، لعلي بن الحسين الأصبهاني الباقولي، تحقيق د. إبراهيم أبو عباه، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط١، ١٠١٤هـ ١٩٩٠م.
- شرح اللمع، للقاسم بن محمد الواسطي الضرير، تحقيق د. رجب عثمان، مكتبة
   الخانجي، القاهرة، ط۱، ۲۰۰۹هـ ۲۰۰۰م.
- شرح مشكل شعر المتنبي، لعلي بن سيده الأندلسي، تحقيق د. محمد رضوان الداية، دار المأمون للتراث، دمشق، ٣٩٥ أهـ ١٩٧٥.
  - شرح المفصل، ليعيش بن علي بن يعيش الحلبي، عالم الكتب، بيروت.
- شرح المقدمة الجزولية الكبير، لأبي علي عمر بن محمد الشلوبين، تحقيق د. تركي
   ابن سهو العتيبي، مكتبة الرشد، الرياض، ط۱، ۱۲۳هـ –۱۹۹۳م.
- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق د.
   جمال مخيمر، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م.
- شرح المقدمة المحسبة، لطاهر بن أحمد بن بابشاذ، تحقيق خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، ط١، ١٩٧٦م.
- شعر ابن مفرِّغ الحميري، جمع وتقديم د. داود سلوم، مكتبة الأندلس، بغداد، ١٩٦٨م.
- شعر الأخطل، صنعة أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، ط٤، ١٦ ١هـ ١٩٩٦م.
- شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق د. فخر الدين قباوة،
   دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٣، ٠٠٠ ١هــ ١٩٨٠م.
  - شعر النمر بن تولب، صنعة نوري القيسي، مطبعة المعارف، بغداد.
- الصاحبي، لأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٧٧م.
- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، لإسماعيل بن هماد الجوهري، تحقيق أهمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ١٩٩٠م.

- ضرائر الشعر، لابن عصفور على بن مؤمن الإشبيلي، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط١، ١٩٨٠م.
- العبر في خبر مَن غبر، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، وزارة الإعلام، الكويت، ١٩٨٤م.
- علل النحو، لأبي الحسن محمد الوراق، تحقيق د. محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٢٠٠١هـ ١٩٩٩م.
- العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال.
- الفريد في إعراب القرآن الجيد، للمنتجب حسين الهمذائي، تحقيق د. فؤاد مخيمر
   ود. فهمى النمر، دار الثقافة، الدوحة، ط۱، ۱۱۱۱هـ ۱۹۹۱م.
- الفسر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق د. صفاء خلوصي، منشورات وزارة الثقافة والفنون بالجمهورية العراقية، ١٩٧٧م.
- الفصول في العربية، لسعيد بن المبارك بن الدهان، تحقيق د. فائز فارس، دار الأمل، الأردن، ط1، ٩٨٩ هـ ١٩٨٨م.
- الفوائد والقواعد، لعمر بن ثابت الثمانيني، تحقيق د. عبد الوهاب الكحلة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٢٠٢هـ ٢٠٠٢م.
- القطع والائتناف، لأبي جعفر أحمد النحاس، تحقيق د. أحمد خطاب، مطبعة العاني،
   بغداد، ١٣٩٨هــ ١٩٧٨م.
- الكامل، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق د. محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۲، ۱۲ هـ ۱۹۹۳م.
- الكتاب، لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط١، ١١٤١هــ ١٩٩١م.
- كتاب الشعر، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨م.

- الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تصحيح وضبط عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون، للحاج خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- كشف المشكل في النحو، لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني، تحقيق د. هادي الهلالي، دار عمار، الأردن، ط١، ٢٠٣هـ ٢٠٠٢م.
- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، صنعة علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي،
   تحقيق د. محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط١، ١٥١٥هـ –
   ١٩٩٥م.
- الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق د. عدنان درويش ومحمــد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۲، ۱۳ ۱هــ ۱۹۹۳م.
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، للأمام
   شال الدين الإسنوي، تحقيق د. محمد حسن عواد، دار عمار، الأردن، ط١، ٥٠٤١هـ
   ١٩٨٥م.
- اللامات، لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق د. مازن المبارك، دار صادر، بيروت، ط۲، ۲۱۲هـ ۱۹۹۲م.
- اللامات، لعلي بن محمد الهروي، تحقيق يجيى البلداوي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، ٠٠٤ هـ ١٩٨٠م.
- اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء عبد الله العكبري، تحقيق غازي طلبمات، د. عبد الإله نبهان، مطبوعات مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط١، 1٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- اللباب في علم الإعراب، لمحمد بن أحمد الإسفرائيني، تحقيق د. شوقي المعري،
   مكتبة لبنان، ط۱، ۱۹۹۲م.
  - أسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت، ط۳، ۱۶۱۶هـ، ۱۹۹۶م.

- اللمع في العربية، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ٥٠٤ هـ ١٩٨٥.
- ما اتفق لفظه واختلف معناه، لابن الشجري هبة الله بن علي الحسني، تحقيق أحمد
   حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ما يجوز للشاعر في الضرورة، لمحمد بن جعفر القزاز القيرواني، تحقيق د. محمد
   زغلول ود. محمد هداره، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- ◄ ما ينصرف وما لا ينصرف، لإبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق د. هدى قراعة،
   مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- مجاز القرآن، صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي، تحقيق د. محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- محالس ثعلب، تحقیق عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط۲، ۱۳۷۵هـ
   ۱۹۵۲م.
- مجالس العلماء، لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق عبد السلام هـــارون،
   مكتبة الخانجي، القاهرة، ط۲، ۳، ۲ هـــ ۱۹۸۳م.
- مجمع البيان في تفسير القرآن، لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي، دار مكتبــة
   الحياة، بيروت، ١٣٨٠هـ ١٩٦١م.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق على ناصف ود. عبد الحليم نجار ود. عبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلس للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق عبدالله الأنصاري والسيد عبد العال السيد، قطر، ط١، ٩٠٩ هـ ١٩٨٩م.
- المحلى (وجوه النصب)، لأبي بكر بن شقير البغدادي، تحقيق د. فائز فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٨٠٤ هـ ١٩٨٧م.
- مختارات شعراء العرب، لابن الشجري هبة الله بن علي الحسني، تحقيق علي البجاوي، فهضة مصر، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، للحسين بن أحمد بن خالويه، نــشره
   براجستراسر، عالم الكتب، بيروت.
- المخصص، لعلي بن سيده الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بـــيروت، ط١،
   ١٤١٧هـــ ١٩٩٦م.
- المذكر والمؤنث، لسهل بن محمد السجستاني، تحقيق د. عزة حسن، دار السشرق العربي، بيروت.
- المذكر والمؤنث، لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق د. طارق الجنابي، دار الرائد العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- المذكر والمؤنث، ليحيى بن زياد الفراء، تحقيق د. رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، مصر، 19۷٥م.
- المرتجل في شرح الجمل، لعبد الله بن أحمد بن الخشاب، تحقيق على حيدر، دمشق،
   ١٣٩٢هــ ١٩٧٢م.
- المسائل البصريات، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. محمد الشاطر، مطبعة المدين، مصر، ط١، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥.
- المسائل الحلبيات، لأبي علي الحسن الفارسي، تحقيق د. حسس هنداوي، دار القلم، دمشق، ط۱، ۲۰۷هـ ۱۹۸۷م.
- مسائل خلافية في النحو، لأبي البقاء عبد الله العكبري، تحقيق د. محمد خير الحلواني، دار الشرق العربي، بيروت، ط١، ٢١٢هـ ١٩٩٢م.
- المسائل الشيرازيات، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. حسن هنداوي، كنوز إشبيليا، الرياض، ط١، ٤٢٤هـ ٤٠٠٠م.
- المسائل العسكريات، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. محمد الشاطر، مطبعة المدني، مصر، ط١، ٣٠١هـ ١٩٨٢م.
- المسائل العضديات، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق د. على المنصوري، عـالم
   الكتب، بيروت، ط١، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق صلاح الدين السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد.
- المسائل الملقبات في علم النحو، لمحمد بن طولون الدمشقي، تحقيق د. عبد الفتاح سليم، مكتبة الآداب القاهرة، ط١، ٢٠٠٢هـ ٢٠٠٢م.
- المسائل المنثورة، لأبي على الحسن الفارسي، تحقيق مصطفى الحدري، مطبوعات
   مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٨٦م.
- المساعد على تسهيل الفوائد، لعبد الله بن عقيل المصري، تحقيق د. محمد بركات، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م.
- المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، للحافظ ابن النجار البغدادي، انتقاء الحافظ أحمد ابن أیبك المعروف بابن الدمیاطي، تحقیق مصطفی عطا، دار الکتب العلمیـــة، بـــیروت، ط۱، ۱۶۱۷هـــ ۱۹۹۷م.
- ๑ مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د. حـاتم الـضامن،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨.
- المصباح، لأبي الفتح ناصر المطرزي، تحقيق مقبول علي النعمة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- معايي الحروف، لعلي بن عيسى الرمايي، تحقيق د. عبد الفتاح شلبي، دار الشروق، جدة، ط۲، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- معاني القرآن، للأخفش سعيد بن مسعدة، تحقيق د. عبد الأمــير الــورد، عــالم
   الكتب، بيروت، ط١، ٥٠٤ هــ ١٩٨٥.
- معاني القرآن، ليحيى بن زياد الفراء، الجزء الأول تحقيق أحمد نجاي ومحمد النجار، والثاني تحقيق محمد النجار، والثالث تحقيق د. عبد الفتاح شلبي، دار السرور، بيروت.
- معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر أحمد النحاس، تحقيق محمد الصابوني، منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط١، ٩٠٩ هــــ ١٩٨٨م.

- معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي،
   عالم الكتب، بيروت، ط١، ٨٠٠٨هــ ١٩٨٨م.
- المعايي الكبير، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة، دار الكتب العلمية، بـــيروت، ط۱،
   ۱٤۱هــ ۱۹۸٤م.
  - معجم الأدباء، لياقوت الحموي، دار الفكر، ط٣، ٠٠٠ هـ ١٩٨٠م.
    - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحاله، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبد الله بن هشام الإنصاري، تحقيق محمد محي
   الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٢م.
- مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهائي، تحقيق عدنان داوودي، دار القلم،
   دمشق، ط۳، ۲۳ ۱هـ ۲۰۰۲م.
  - المفصل في علم العربية، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار الجيل، بيروت.
- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي، تحقيق
   عياد الثبيتي، دار التراث، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- المقاصد النحوية شرح شواهد شروح الألفية، لبدر الدين محمود العيني، مطبوع بحاشية حاشية الصبان على شرح الأشموني.
- المقتصد في شرح الإيضاح، لعبد القاهر الجرجابي، تحقيق د. كاظم بحر المرجان،
   منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ١٩٨٢م.
- المقتضب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه، عالم الكتب، بيروت.
- المقرب، لابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي، تحقيق أحمد الجواري وعبد الله
   الجبوري، ط١، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد بن محمد الأشوين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط٢، ٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- الموفقي في النحو، لأبي الحسن محمد بن كيسان، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي
   وهاشم شلاش، ضمن مجلة المورد العراقية، مج٤، ع٢، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.

- الميسَّر في القراءات الأربعة عشر، محمد فهد خاروف، دار ابن كـــثير، دمـــشق،
   ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.
- نتائج الفكر في النحو، لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، دار الرياض، ط۲، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم، للدكتور محمد آدم الزاكي،
   المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ٥٠٤ هــ ١٩٨٥م.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق د.
   إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط٣، ٢٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، للمبارك بن أحمد الإربلي المعروف بابن المستوفي، تحقيق د. خلف رشيد نعمان، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ط١، تواريخ طباعة متعددة.
- نظم الفرائد وحصر الشرائد، لمهلب بن حسن المهلبي، تحقیق د. عبد الرحمن العثیمین، مکتبة العبیکان، الریاض، ط۱، ۲۰۱۱هـ ۲۰۰۰م.
- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨م.
- النكت في تفسير كتاب سيبويه، ليوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري،
   تحقيق زهير سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط١، ٧٠٤هـ –
   ١٩٨٧م.
- النوادر في اللغة، لأبي زيد سعيد الأنصاري، دار الكتاب العربي، بـــيروت، ط٢، ١٣٨٧هـــ ١٩٦٧م.
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي.
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق د.
   عبد العال مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠١هـ ٢٠٠١م.

- الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل أيبك الصفدي، مجموعة من المحققين،
   النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية، تواريخ طباعة متعددة.
- وضح البرهان في مشكلات القرآن، لمحمود بن الحسين النيسسابوري، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، ط۱، ۱۶۱۰هـ ۱۹۹۰م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.





| رقم الصفحة | अंग्रेस |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-1        | المقدمة                                                                                                         |
| 71-7       | التمهيد                                                                                                         |
| ٨          | ترجمة موجزة لابن الشجري                                                                                         |
| 1 £        | التعريف بكتاب الأمالي                                                                                           |
| 14         | الدراسات النحوية السابقة عن ابن الشجري                                                                          |
| 710-77     | العَرْض والدراسة                                                                                                |
| 1.4-75     | الفصل الأول:                                                                                                    |
|            | الاعتراضات في الحروف والأدوات وما أشبهها                                                                        |
| 7 £        | وقوع (أنْ) المصدرية بعد العِلم، والمخفَّفة من الثقيلة بعد الخوف                                                 |
| ٣.         | استعمال (أنْ) بمعنى (إذ)                                                                                        |
| **         | سد (أنَّ) وصلتها مسد المفعولين في باب (طنَّ) وأخواتما                                                           |
| ٤١         | استعمال (إنْ) بقية (إمَّا)                                                                                      |
| ٥٢         | أصل ألف (ذان)                                                                                                   |
| ٥٥         | استعمال (سوی) غیر ظرف                                                                                           |
| ٥٨         | (قَبل) و (بَعد) بين الظرفية الزمانية والمكانية                                                                  |
| 7.7        | اللام في (لاه) التي أصلها (إلاه)                                                                                |
| 7 £        | زیادة (لا <sub>)</sub> مطلقا                                                                                    |
| ٦٧         | حذف (لا) بعد (أن) المصدرية هملا على حذفها من جواب القسم                                                         |
| ٧٠         | أصل (الذي) عند الفراء                                                                                           |
| ٧٥         | وقوع الضمير المتصل بعد (لولا) الامتناعية                                                                        |
| ۸۰         | استعمال (لولا) بمعنى (لم)                                                                                       |
| ۸٧         | نوع (ما) التعجبية                                                                                               |
| 9 &        | (ما) المصدرية بين الحرفية والاسمية                                                                              |

| 99      | القول زيادة الواو                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الفصل الثاني:                                                                          |
| 198-1.1 | الاعتراضات في التراكيب                                                                 |
| 1 - 9   | فعل الأمر للمواجّه بين الإعراب والبناء                                                 |
| 111     | إعراب الأسماء الستة المضافة للضمير من مكانين                                           |
| ١١٨     | نصب الحال بـ(كان) الناقصة                                                              |
| 177     | تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي                                            |
| 174     | نوع حركة ما قبل (ياء) المتكلم في: غلامي ونحوه                                          |
| 1 2 1   | علة حذف (نون) اسم الفاعل المثنى والمجموع المتصل بالضمير                                |
| 1 20    | علة زيادة (الميم) في اللهم                                                             |
| 1 £ 9   | حكم الضمة والألف واللام في تابع (أي) في النداء                                         |
| 107     | ترخيم (طَيلِسان) على لغة مَن لا ينتظر                                                  |
| 17.     | الترخيم في غير النداء ضرورة على لغة مَن ينتظر                                          |
| 177     | علة بناء ما جاء على (فَعَالِ) غير اسم فعل الأمر                                        |
| 177     | رافع الاسم بعد (إذا) الزمانية                                                          |
| 110     | عمل ما بعد فاء الجزاء فيما قبلها في باب (أمَّا)                                        |
| 191     | رد حجة السيرافي في إبطال رفع (لولا) الامتناعية الاسم الظاهر بعدها                      |
|         | الفصل الثالث:                                                                          |
| W+1-190 | الاعتراضات في الأعاريب                                                                 |
| 197     | إعراب (سَواءٌ) في قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ           |
|         | تُنذِرهُمْ ﴿ وَمَا أَسْبِهِهَا                                                         |
| 7.1     | وقوع جملة الحال فعلية فعلها ماض في قوله تعالى:                                         |
| ·       | ﴿ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنتِلُوكُمْ أَوْ يُقَنتِلُواْ قَوْمَهُمْ |

| 7.7   | النصب على المدح في قوله تعالى: ﴿ لَّا كِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ   |
| ·     | ٱلصَّلَوٰة﴾                                                                                        |
| 711   | إعراب (خيرًا) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ۖ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۗ ﴾           |
| 771   | إعراب المصدر المؤول في قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ                |
|       | عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيَّا فَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾                       |
| 444   | توجيه رفع (عيناك) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنَّهُمْ ﴾                              |
| ۲۳.   | توجيه لام (لَمَن) في قوله تعالى: ﴿يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥۤ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦ                |
|       | لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ                                                         |
| 7 £ 1 | جواب القسم في قوله تعالى: ﴿صَّۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِى ٱلذِّكۡرِ﴾                                      |
| 741   | تقدير المُحذوف في قوله تعالى: ﴿ أَنُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ                  |
|       | مَيْتًا فَكَرِهَتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                      |
| 700   | توجيه جزم (يَغْفِرْ) في قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ    |
|       | جَئرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُجَهِدُونَ فِي    |
|       | سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ |
|       | يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ﴾                                                                       |
| 44.   | توجيه رفع (الظَّالِمِينَ) في قوله تعالى: ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ـ ۚ                |
|       | وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                                                  |
| 778   | إعراب (هم) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ تُحُسِرُونَ ﴾                      |

| 77.                                   | ا ما الله الله الله الله الله الله الله               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | إعراب (مُخَضَّبَا) في قول الأعشى:                     |
|                                       | أرى رجُلاً منكمْ أَسِيْفًا كأنَّما                    |
|                                       | يَضُمُّ إلى كَشْحَيْهِ كَفًا مُخَضَّبَا               |
| 777                                   | إعراب (مُضاعَفًا) في قول زيد الفوارس:                 |
|                                       | عَوْذٌ وبُهْنَةُ حاشِدونَ عليهمُ                      |
|                                       | حَلَقُ الحَديدِ مُضَاعَفًا يَتَلهَّبُ                 |
| 777                                   | إعراب (هَنِيئًا) في قول أبي الصَّلت الثقفي:           |
|                                       | اشرَبْ هَنِيئًا عليكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا            |
|                                       | في رأس غُمْدانَ دارًا منكَ محْلاًلا                   |
| 7/1                                   | إعراب (الفُصُلُ) في قول الْمُتنخِّل الهذلي:           |
|                                       | السَّالكُ الثُّغرةَ اليَقظانَ كالتُها                 |
|                                       | مَشْيَ الْهَلُوكِ عليها الخَيعَلُ الْفُضُلُ           |
| 7.7.7                                 | إعراب (خَلْفُها) في قول لبيد:                         |
|                                       | فغَدَتْ كلا الفَرْجَيْن تحسَبُ أَنَّهُ                |
|                                       | مَوْلَى الْمَخَافَةِ خَلْفُهَا وأَمَامُها             |
| 719                                   | محل الضمير في (المُخوِّفُنا) من قول عَبِيد بن الأبرص: |
|                                       | يا ذا الُمُحوِّفُنا بمقْتَلِ شَيْخهِ                  |
|                                       | حُجْرٍ تَمنِّيَ صاحبِ الأحلامِ                        |
| 797                                   | رفع (رئمان) في قول أُفنون التغلبي:                    |
|                                       | أمْ كيف ينفَعُ ما تُعطي العَلُوقُ به                  |
|                                       | رئمانَ أنفُ إذا ما ۖ ضُنَّ باللَّبن                   |
| 797                                   | نصب (الماء) علَى تفسير الفارسي في قول يزيد بن الحكم:  |
|                                       | فلیت کَفافًا کان خیرُك کلّه                           |
|                                       | وشرُّك عنِّي ما ارْتَوى الماءُ مُرْتَوِي              |
| 799                                   | نصب (القائم) في: فإذا عبدُ الله القائمُ، وما أشبهه    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                       |

|                                         | الفصل الرابع:                  |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>710-7.</b> 7                         | منهج ابن الشجري في الاعتراضات  |                |
| 7.7                                     | طريقة إيراد الاعتراض           | <del></del> -, |
| ٣٠٤                                     | عبارته                         |                |
| ٣.٥                                     | المعترَص عليهم                 |                |
| T.A-T.0                                 | أسباب الاعتراض                 |                |
| 4.4                                     | أ- الانتصار للعلماء أو المذهب  |                |
| ٣.٦                                     | ب- الخلاف في الحكم             |                |
| ٣٠٧                                     | ج– الخلاف في التوجيه           |                |
| ٣٠٨                                     | د- أسباب أخرى                  |                |
| T10-T.A                                 | أدلة ابن الشجري                |                |
| ٣٠٨                                     | أ- الدليل النقلي               |                |
| ٣١.                                     | ب— الدليل العقلي               | <u> </u>       |
| 71 8                                    | ج- الإجماع                     |                |
| 718                                     | د– التوافق بين المعنى والإعراب |                |
| 417                                     | الخاعة                         |                |
| <b>770-719</b>                          | الفهارس الفنية                 | ·              |
| 771                                     | فهرس الآيات القرآنية الكريمة   |                |
| 444                                     | فهرس القوافي الشعرية           |                |
| <b>**</b>                               | فهرس المصادر والمراجع          |                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فهرس الموضوعات                 |                |

# اعتراضات ابن الشجري النحوية على النحويين في الأمالي "A Research Summery"

**Title of the research:** The Grammatical Objections of Ibn Al-Shajary against Arab Grammarians in Al-Amali Book.

Name of the researcher: Saead Ali Abdan Al-Ghamedi.

Degree: Doctorate.

**Topic of the research:** Studying the grammatical objections of Ibn Al-Shajary against the Arab grammarians in his book, called, Al-Amali; Collecting, Documenting, and Analyzing.

The research included the other grammarians' points of view regarding these objections with their proofs provided. Moreover the research tried to specify the most perfect one among them.

Aim of the research: Introducing and identifying some of the intellectual abilities of Ibn Al-Shajary and his independent grammatical identity along with revealing the intellectual value of his objections and highlighting what the precedents said about them along with their benefits to contemporary grammarians.

#### Content of the research:

- Introduction:
  - o A brief resume of Ibn Al-Shajary.
  - o Identifying the book of Al-Amali.
  - o The previous grammatical studies about Ibn Al-Shajary.
- 1<sup>st</sup> chapter:
  - Objections in terms of letters, articles and the like.
- Ynd chapter:
  - Objections in terms of grammatical structures.
- Yrd chapter:
  - Objections in terms of parsing.
- <sup>th</sup> chapter:
  - o Ibn Al-Shajary's method in his objections.

#### Method of the research:

- First of all, the objections were sorted:
  - o according to the alphabet in the \st chapter.
  - o according to the topics of Ibn Malik's Alpheia in the Y<sup>nd</sup> chapter.
  - o according to the Qura'nic verses and poetic rhymes in the "rd chapter.
- Then, every objection was titled, stated and summarized
- After that they were, individually, studied and traced in the old books of earlier scholars with listing their sayings, arguments and opinions about each one.
- Finally, the most preferred and the most acceptable saying about every objection was declared by the researcher.

### Conclusion of the research:

The research proved, with no doubt, the independency of the grammatical identity and methodology of Ibn Al-Shajary and his adoption of the visual school. It, also, proved that Ibn Al-Shajary was right in the majority of his objections. Last and not the least, the research revealed the great value of Ibn Al-Shajary's objections to contemporary grammarians.